# والمان المان المان

🏎 المستر هنري مورغنتو 🏬صـ

(تعریب)



يوسف توما البستاتي صاحب مكتبة العرب بالفجالة



حرَّ حقوق الطبع محفوظة ﴾

طبع بمطبعة القطم بمصر سنة ١٩٢٣

# والمان المان المان

؎ﷺ المستر هنري مورغنتو **ﷺ۔** ( تعرب سه)

> فوارصروف ريوسف بنشرمية وسف توما البستاني

سأحب مكتبة العرب بالقجالة

حقوق الطبع محفوظة على

طيع بمطبعة المقطم بمصر سنة ١٩٣٣

### مقلمة

ان تاريخ الشرق الادنى الحسديث حافل بالحوادث الجليلة مفعم بالانقسلابات الحطيرة التى لا يقدر المؤرخ المنصف ان يمر بها دون ان يفسح لها مكاناً رحباً فيا يدونه عن احوال الام في القرن العشرين

وأهم ما يلاحظه الباحث في احوال العمران البشري تنبه روحي هام في كل ارجاء الشرق كان الباءث اليه اساليب الغرب السياسية العقيمة واعتماد دوله على الوعود قارة والوعيد اخرى الامر الذي الفه الشرقيون وستموه وزد على ذلك فان الشرارة التي اصابت الشرق من شعلة التقدم العلمي الحديث في اوروبا وامريكا حرك مافي نفو مهم من القوى الكامنة والعزام المدفونة

واجلى المظاهر التي ظهر فيها هذا التنبه الشامل هو قيام الحكومة الوطنية التركية على انقاض تركيا القديمة (١) التي سار بها الى الهاوية اولئك الزهماء الذين وضعوا المصلحة الشخصية فوق مصلحة المجموع وجعلوا الاستئثار بالقوة والتفرد بالحكم غاية كل عمل بعملونه ومرمى كل سعي يبذلونه

اماً تركيا الجديدة (٢) فقد اظهرت انها كفوء لا كبر الدول وأقواها ارف في حومة الوغى او في معامع السياسة الدولية وها هي وقفات الجيش الكمالي بقيادة الغازي مصطفى كمال باشا في سقاريا واسكي شهر وازمير ومواقف عصمت باشا في مودانيه ولوزان شاهد عدل على صحة ما اقول

اما الكتاب التي سنضمه الآن بين ايدي القراء فهو خلاصة ماكتبه السفير الامريكي في الاستانة من سنة ١٩١٣ الى ١٩١٦ عن اختباراته السياسية فيها

<sup>(</sup>١) والنهضة المصرية الحديثة لاتقل عن تلك أهمية وخطورة

<sup>(</sup>٢) تركيا اليوم فير تركيا بالامس -- من خطبة للغازي مصطفى كال باشا

واصفاً اساليب السياسة القديمة التي اتبعها زعماء تركيا القديمة في الحسكم وادارة شؤون الامبراطورية الواسعة مستشهداً على ذلك بحوادث وتوادر وقعت له مع اولي الشأن متناولاً بقلمه القارس كل ما رآه بعينه النقادة من الحلل في سير الامور غير محاب ولا متحزب فانه قال الصحيح حتى على نفسه

وقد الحقنا بالكتاب جزءاً من مذكرات طلعت باشا الذي ترجمناه في السنة الفائنة ونشره الهلال الاغر ومن مقابلة ما فيه باقوال السغير الامريكي يقدر القادئ الذيحكم على مبلغ صحة المؤلف في سرد الحوادث و تعليلها مع مافي مذكرات طلعت باشا من الميل الظاهر الى تبرير اعماله واعمال زملائه

ومنذ ثلاث سنوات قبل الشروع في ترجمة هــذا الكتاب كتبنا الى الشركة الامريكية التي نشرته اولاً نستأذنها فى نقله الى العربية فاذنت لنا بذلك فحقوق امادة طبمه محفوظة للمعرب

ألقاهرة ١٩ قبراير ١٩٣٣



### الفصل الاول

### السفير الالماني

أرى الآن وقد بدأت بندوين مذكرات حياتي في عاصمة آل عنمان ان مآرب المانيا لتأسيس امبراطورية كبرى تمتدمن البحرالشمالي الى خليج العجم قدتمت اوكادت (١) فقد اصبحت الآن ولها اليد الطولى في ادارة شؤون تركيا وذلات روسيا بعد ان كسرت جيوشها الجرارة في بروسيا الشرقية وبولونيا وطردتها بمساعدة المسامن جبال الكربات الى بسارابيا واجتاحت الجيوش الالمانية سربيا ورومانيا فذلات بذلك آخر الصعاب في سبيل نفوذها الكلي في الشرق الادنى

هل كان هذا النجاح الوقتي ليحقق احلام المانيا في انشاء تلك الامبراطورية الكبرى ؟ حينا اضع اماي خريطة المانيا واراجع انتصاراتها الباهرة في الحرب والسياسة تأخذ اختباراتي السياسية في عاصمة آل عنمان طوراً جديداً . لم افهم قبل الآن ان ما حدث في الاستانة اثناء وجودي فيها لم يكن الا جزءاً صغيراً من سلسلة اعمال محكة الحلقات وأرى الاشخاص الذين لهم علاقة بتلك الحوادث ممثلي رواية محكة الوضع والتأليف يديرها رجال قديرون . ارى بكل وضوح ان المانيا اعدت ممداتها لانشاء تلك الامبراطورية . والبلاد التي ارسات البها سفيراً كانت حجر الزاوية في ذلك البناء الفخم الذي كان ينوي القيصر ان يشيده . ولو كانت حجر الزاوية في ذلك البناء الفخم الذي كان ينوي القيصر ان يشيده . ولو لا تقضى شأن هذه الحرب الطاحنة بعد معركة المارن الاولى ببضعة اشهر. ولا تمام هذا العمل المظيم وتحقيق هسذا الحلم الجديل انتخب القيصر احد رجاله القديرين الذين عرفهم بالاختبار الشخصي وأرسله سفيراً الى تركيا وذلك الرجل هو البارون ونغنها م

البارون فون ونفنهايم رجل طويل القامة قوي البنيـة ومع انه كان قد ناهز الرابعة والحسين يوم التقيت به للمرة الاولى وجدتهُ وماء الشباب يتدفق من

<sup>(</sup>١) كتب هذا السكلام قبل عقد الهدنة منة ١٩١٨

وجهه عاد النظرات قوي التأثير في كل معارفه واصدقائه. كان قدخدم الحكومة الالمانية في سفاراتها في بتروغراد وكوبنهاغن ومدريد وأثينا والمكسيك فاكتسب بذلك اختبارات نمينة وحصل مركزاً رفيعاً بين ساستها فلا بدع ان انتخبه الامبراطور منفذاً لما ربه في تركيا .

جمع السفير ونفنهايم بين مبادى، الالمان الحربية وحنكة الانجليز السياسية وحدة الذهن وقوة الارادة وحسن الادارة فسهل عليه ان يقنع زحماء الحكومة التركية بما فيه خير المانيا

جاء الاستانة وله غاية واحدة يسمى وراءها وهي ان يؤكد مساعدة تركيا لالمانيا في الحرب التي كان ينوي الامبراطور تسمير نارها. وذلك لان مساعدة تركيا اصبحت ضرورية لانتصار المانيا النهاعي بعد ان عقدت المحالفة الروسية الافرنسية وفشلت سياسة المانيا في ابتاء فرنسا وروسيا منفصلتين. وعلم انه اذا فاز في عمله هذا يقطف عمرة العابه و يتقلد اسمى منصب في الامبراطورية الالمانية فصب كل مالديه من القوة و الحنكة والدربة للوصول الى غايته المنشودة

ويحسن بنا في هذا الصددان نذكر شيئًا عن التغييرات التي طرأت على الحكومة التركية بعد الحرب البلقانية الاولى

مضى على المملكة العثمانية عدد من الاعوام وهي تنتقل من دورانى دور ومن حالة الى اخرى طبقالما يقتضيه ناموس النشو والتغير المستمر. ولم تكد تأفل شمس تموز من سنة ١٩٠٨ حتى اسقط عبد الحميد عن العرش، ذلك السلطان المعروف «بالسلطان الدموي» لما هرقة من الدماء البريثة واستلم زمام الامور نخية من رجال تركيا الراقون فرجع الابتسام الى الثفور والفرح الى القلوب كأن لم يكن عبد الحميد ولا حكومته التي قضت على تركيا بالتقيقر والخذلان وتفاءل جميع تركيا بفاتحة عصر مجيد تنهض فيه الامة من كبوتها وتصلح ما افسده فيها رجال الحكومة السابقة فتبني اساساً وطيداً لحكومة قوية راقية

هذه خلاصة حركة تركياً الفتاة وما بعثته في الصدور من الاماني والآمال لكن اين تلك الاحلام الجميلة والاماني اللذيذة والآمال الواسمة ؟ ذهبت كلها ادراج الرياح

وصلت الى تركيا سنة ١٩١٣ فوجدتان الحالة كانت قد تغيرت تماماً عماكانت عليه قبلاً

كانت الخساقد ضمت البوسنة والهرسك الى امبراطوريتها وايطاليا انترعت طرابلس الغرب بعد حرب وقتال وحكومة تركيا كانت قسد خرجت من الحرب البلقانية بالفشل والخذلان بعد ان خسرت كل اراضيها الاوروبية الا العاصمة وما يجاورها . وهكذا فشلت الحركة التي كانت ترمي الى تأسيس حكومة دستورية فشلاً تاماً وأسباب ذلك لا يخفي على انسان . على انه لايحسن بنا في هذا الموقف ان ننتقد اعمال زعماء تركيا الفتاة اذ لاشك الهم كانوا مخلصين . وهالله ماقاله اتور في احدى خطبه في سالو نيك بعداعلان الدستور —اليوم تتقوض دعام الاستبداد . فنحن اخوقوقت هذا الجلد الازرق يفتخر كل منا بأنه عاني . هذه عبارة تظهر لنا احلام رجال الحركة الجديدة وآمالم ولكنها احلام لم تتحقق وآمال لم تخرج الى حيز الحقيقة. لان الشعوب التي قاست أنواع الآلام ورسفت في قيو دالذل والاستعباد عبرة موالية لم تتمكن من ان تنبذ احقادها وضفائنها بين ليلة وضحاها أنر عبارة قروناً متوالية لم تتمكن من ان تنبذ احقادها وضفائنها بين ليلة وضحاها أنر عبارة وثالم وهذه الفرصة سنحت حيا خرجت الحكومة من الحرب البلقانية بالفشل والذل والاخفاق .

في اوائل سنة ١٩١٣ كان كامل باشا متقلداً منعب الصدارة العظمى وناظم باشا ناظراً للحربية وهذان الرجلان كانا زعيمي حزب معروف بحزب الاحرار وسياسته كانت على طرفي نقيض مع سياسة تركيا الفتاة . دخل رجال هذه الحكومة وطيس الحرب البلقانية الاولى وبعد ان خرجوا منها خاسرين واضطروا باشارة من الدول الاوروبية ان يسلموا ادرته للحكومة البلغارية . عند ذلك هب رجال تركيا الفتاة وفي مقدمتهم طلعت وأنور يتبعها ما ينيف على ماتني رجل وطلبوا الباب العالى . ولما صمع ناظم من الداخل اللغط والضوضاء خرج الى الباب و قا بلهم قائلاً -- ماهو سبب هذه الضوضاء ؟ الا تعلمون اننا ندرس امور المملكة المهمة ؟

لم يكدينهي كلته الاخبرة حتى اصابته رصاصة في رأسه اردته قتيلا مضرجاً بدمه عند ذلك دخل هؤلاء الى القصر حيث كان اعضاء الوزارة مجتمعين فاضطر كامل باشا ان يستقيل. والذي ساعدهم على اتمام ما يريدون هو ضعف السلطان

الذي لواراد لنمكن من جم كلة الاسلام ضدهم لانه لم يكن سلطان تركيا فقط بل خليفة المسلمين ايضاً

صعد رجال تركيا الفتاة سلم السلطة واعتلوا منصة القضاء بواسطة القتل والترهيب .ولم يتمكنوا من ادارة الاحكام حسباً يشاؤون الابعدابادة كلمعارض وابعاد كل منازع فعينم الجال(١) حاكماً عسكرياً للعاصمة رغماً عن مشاغله العديدة و ناطوا به امر تعقب المتآمرين والتخلص منهم فجمل يسجن هذا وينني ذاك ويأمر بأعدام ذلك حتى استتب لهم الامن. وقيل أنه في يوم واحد حكم على ثلاثة عشر من نخبة رجال تركيا بالاعدام بينهم امير من الاسرة المالكة. وحينها أتى الاس للسلطان لكي بوقع عليه ووجد ان أحد افراد الاسرة للالكة بين المحكوم عليهم طلب وتوسل الى طلمت لكي يعفو عنه وليكنه كاذ كالمستجيرمن الرمضاء بالنارلان طلمت وجد فرصة مناسبة ليقرر من هو حاكم تركيا الحقيقي -- هل هو السلطان ام زهما، جمية الاتحاد والترقي ؟ وفعلاً رفض طلب السلطان وتوسلاته وفي صباح اليوم الثاني شنق ذلك الامير المنكود الحظعلى مرآى من الجهور قصار اسم طلعت وز الائه كافياً ليلتي الرعب في القلوب وهكذا انقضى عهدجمية تركيا الفتاة كجممية ترى في خير تركيًّا واصلاحها غايات الغايات . هرف زعماء تلك الجمعية -- طلعت وأنور وجمال — ان الغرض الذي جاهروا به لم يعدفي امكانهم الحصول عليه فبذلوا كل مرتخص وغال للتفرد بالسلطة والاستئثار بالحسكم فبرروا كل واسطة مهما كانت قبيحة في سبيل الوصول لتلك الغاية وبدلاً من الذاري تركيا مؤلفة من عشرين مليون نسمة يميشون عيشة سعيدة مظللين بلواء العدل والحرية والاخاءكما كنت انتظر وجدت انهائم تزل عناصر مختلفة تفصل بينها حواجز المصلحة والمذهب والاعتقاد . رأيت الفقر ضاربًا اطنابه والمسكنة رافعة قبابها وفي كرسي الحسكم طلمت وأنوروجمال وقد وضعوا اتباعهم في كل المناصب للهمة فتمكنوا بذلك من ان يديروا دفة الملك حسبا يشاءون تنفيذاً لمصالحهم الذاتية . وهكذا كانت مالة تركيا يوم وصلت اليها — تركيا الفتاة الىكل في السكلُ

<sup>(</sup>١) هو چال باشا الذي صار اثناه الحرب حاكم سوريا

# الفصل الثانى

### الحكومة التركية وتنفيذ مآكرب للمانيا

طلعت زعيم تركيا الفتاة الأكبر وركنها الاقوى كان رجلاً غريب الاطوار والصفات. اني لااعلم حقيقة اصله ومولده ولكن هنالك رأيان متباينان. الاول يذهب الى ان اجداده بلغاربو الاصل اعتنقوا الدين الاسلامي والا خريقول بانه من غجر البلغار. فإذا صح احد هذين للذهبين — وإنا اعتقد بصحة الاول — فاكم تركيا الحقيقي اذا لم يكن تركيا واني اعلم حق العلم ان مسألة الدين الاسلامي لم تكن تؤتر مطلقاً في اعماله وقراراته السياسية

بدأ طلعت حياته كناقل بريد . ثم انتقل الى مركز التلغراف في ادرنة وقد كان يفتخر داعًا بانه لم ينل منصبه العظيم الا بجده واجتهاده و تيقظه. زرته مرة في بيته فوجدت مسكنه بسيطاً للغاية مع أنه كان اقوى رجل في تركيا . لم اجد فيه طنافس ثمينة ولا رياشاً نقيسة ولا اثاثاً غالي الثمن وقد قال لي مرة انه بعد ان وفي ديونه من راتبه الشهرى لم يبق معه الا عشرون ليرة لينفقها على عائلته

لم يصب طلعت من التعليم في صباه نصيباً وافراً لكنه حدا بجده واجتهاده كل مايحتاجه في اعماله. تعلم من الافرنسية ما يساعده على يخاطبة السفراء بدون ترجمان ومع انه لم ينشأعلى استمال الشوكة والسكين على مائدة الطعام كان له المام واسع بعادات الآرويدين الاجتماعية فكان يمثل تركي في كل الحفلات الرسمية. كان طلعت من اولئك الرجال الاقوياء البنية الذين يتمكنون من التأثير في رفاقهم بمظاهم قوتهم الجسدية. واعجب ما كنت اراه في طلعت هو قوقذ راعيه اللتين كان يركزها على المائدة امامه في كل مقابلاته الرسمية. حدث الى اتبته في احد الايام فوجدته جالساً امام مكتبه مركزاً قبضتيه عليها وعلى وجهه دلائل الحنق وامائر الغضب. فبسطت لديه عدة مطالب ولكنه رفضها كلها قائلا لا. لا. لا.

عند ذلك تركت مركزي واتيت الى قربه وقلت

يادولة الوزير. أني اعتقد اذوجود قبضتيك على هذه المائدة سبب كل خلاف بيننا . الا تواثر رفعهما من هنا ؟ مأكدت انهي عبارتي حتى ضحك ضحكة رن صداها في اطراف الفرفةورفع يديهِ معجبًا بتلك النكتة ولم يلبث ان منحي جميع مطالبي

ذهبت لازوره مرة اخرى فوجدت مكتبه ملآن ببعض امراء العرب واتباعهم وقد جلس طلعت امام مكتبه برزانة ووقار . إسطت اليه بعض المطالب ولكنه رفضها كلها قائلا

- لا ! أني لن أفعل ذلك . أولا يمكننا أن نسمح بدَّلك مطلقاً !

علمت انهُ بجوابه كان يريد ان يظهر امام امراء العرب بمظاهر القوة والسلطة برفضه مطالب سفير دولة عظيمة فاقتربت منه وقلت .

أنى اعلم الدافع لرفضك الصريح ولكن اعمالي مهمة لا يستخف بهافاذا اردت ان تظهر عظمتك فادع سقير الخسا الى هما

ضحك طلعت وقال ارجع الي بعد ساعة . رجعت في الوقت المعين وقد ا انصرف الامهاء فاتفقنا بسهولة

قال لي مرة وكنا نبحث في مركز السلطة الفعلية في تركيا لابد لتركيا من حاكم قدير يديرشؤونها . فلم لا نحكها نحن اي أعضا وجمية الاتحاد والترقي ... لا تسل كماسفت لفشسل الاتراك في حكومتهم الدستسورية وقد بذلت وسعي في سبيل الحصول على حكومة دستوريه راقية ولسكن ذهبت اعمالي ادراج الرباح لان الشانيين ليسوا بمستعدين لها من حيث الاخلاق والتربية

لم اجد بين كل ساسة تركيا رجل اقدر من طلعت وابعد منه نظراً و تقدير عواقب الامور وفهم العوامل التي تدفع الناس لاعمالهم المختلفة . وقد اظهر مقدرته الفائفة بعد قتل ناظم وذاك بانه لم يتقلد اعظم منصب سياسي في المعلكة العثمانية دفعة واحدة مع ان ذلك كان في امكانه . لكنه اخذ يتدرج قليلاً قليلاً بالاستثنار بالسلطة والتفرد بالحكم لكي لاينفر منه باقي اعضاء الجعية فيعالم في اسقاطه وقتله. وقال لي غير مرة واحدة اني لا انتظر ان اموت على فراشي.

ولها تقلد منصب وزارة الداخلية اصبحت حكومة الولايات العديدة وقوة البوليس في الماصمة تحت سلطه الشخصية فاستخدمها لتنفيذ مآربه ومآرب الجمية التي كان هو زعيمها الاكبر وكان يدعي دائماً ان غاية الجمية الاولى هي توحيد الاجناس فجمل بين اعضاء الوزارة شركسياً ومسيحياً ومصرياً "

وهذا الآخير قلده الخم منصب في تركيا — منصب الصدارة العظمى — بعبد الن تفاهما ان سلطة الصدر الاعظم تكون اسمية لا فعلية

سعيد حليم باشا — الصدر الاعظم كان رجلاً راقياً يتكلم الانكليزية والافرنسية كار بالهما. لكنه كان فخوراً يهوى العظمة والكانت فارغة . وجل ما كان يطمح اليه هو ان يصير خديري مصر (كذا) . وذلك ما جعله آلة في ايدي الاتحادين الملا من الهم سيساعدونة على احراز ذلك المنصب الرفيع

اماً المانيا فكانت قد جملت درس احوال ممالك العالم قاطبة قسما مهما من استعدادها الحربي القليل النظير ولما كان مندبو المانيا يرون فرصة سانحة للعمل كانوا يقدمون بدون توانأ و تأخر . ولاشك أن سقير المانيا واتباعه فهموا تماما حالة تركيا السياسية في ذلك الوقت ووجدوا فرصة لاعام ما ربهم وهو التثبث من مساعدة تركيا لالمانيا عند ما تسعر نار الحرب الكبرى

وفضلا عن ذلك كانت تركيا في حالة تدفعها لطلب مساعدة المانيا دون غيرها من الدول لان الاتحاديين لم يكونوا قادربن على القيام بمهام الحكومة دون مساعدة اجنبية. فتشوا التاريخ فوجدوا ان انكائرا صديقتهم القديمة اصبحت عدوهم الالد — كذا — وروسيا عدوتهم التاريخية قد ساعدت بلغاريا ورومانيا رسمياً على نيل استقلالها. وكانت لم تزل تعمل على ايصال اذيتها اليهم وترنو الى داصمتهم بدن الطمع وايطاليا كانت قد اشهرت عليهم حرباً عوافاً وضمت طرابلس الخرب الى مملحكها. وقر نسا كانت حليفة عدوتهم روسياكا انها كانت باذلة وسعها لتقوية نفوذها في سوريا واللفانت

نظر ساسة الاتراك الى حراليهم فلم يجدوا دولة يقدرونان ان يطلبوامساعدتها الاللانيا التي كانت فاتحة لهم ذراعها فاستقبلتهم بالحفاوة والاكرام وامدتهم بالحال والرجال وأصبحت في عرف اكثر الاتراك صديقهم الصدوق ومساعدهم المخلص ولم يتم ذلك الفرز العظيم الا بمساعي ونفهايم وأخوانه

في اوأثل سنة ١٩١٤ تقلد آنور من ب وزارة الحربية ولم يكن عندئذ قد ناعز الثانية والثلاثين من العمر وكباقي ساسة الاتراك في ذلك الاوان كان من اصل وضيع وانحا رئقي الى ذلك المنعسب الرفيع لائنة فال من اكثرية الشعب لقب بطل الدستور

نال انور شهرة حربية واسمة في تركيا مع انهُ لم يكن قــد قام بعمل حربي كبير اواحرز نصراعسكريا عظيما أنعمكان آحد زعماء الدستور ولكن لم يحدث في تلك التورة السامية ما يستدعي براعة حربية فائقة . وتولى قيادة الحلة في طرابلس الغرب ولكنه لم يبد هنالك مقدرة عجيبة تجعله في مصاف عظها القواد كان اصدقاؤه يدعونه نأبليو نلك اي نابليون الصغير . زرته مرة في بيته فوجدته جالساً بين جدارين علق على احدها صورة مكبرة لنابليوذ وعلى الاخرى صورة فردريك الكبيركانه يقول ان حياة هذبن الرجلين كانت مثالا له ينسيج على منواله وقد كان يعتقد ان لمستقبل يضمر له عجداً وغرا كجدها وغرها

ولكنكل من يدرس اخلاق انور ويختبره يتأكدان انور لم يشابه فابليون في بعد نظره على الاقل ويظهر لنا ذلك بوضوح اذا تتبعنا الوسائل التي استعملها

لتحقيق احلامه وباوغ امانيه

اظهر انور ميلا شديداً الى المانيا منذ حداثته. وبعد سقوط عبد الحميد واعلان الدستور ارسلته الحكومة التركية الى برلين عضواً في احدى البعثات الحربية . هنالك تعرف الى الامبرطور قوجد هــذا انهُ يمكن له ان يستعمله آلة لتنفيذ مآربه فيدا منذ ذلك الحين يعده للذلك العمل. ثم قضى انور مدة في برلين كملحق عسكري للسفارة العثمانية وحينما رجع الى الاستانه كان قد تشرب روح المانيا المسكرية واصبحت ماداتة المانية اكثر منها تركية . ولما ارتقى منصب وزارة الحربية اخذ ونغنهام يطريه وعتدح مقدرته الشخصية روعده عساعدة المانيا له بكل اعماله حتى امتلك فؤاده وارادته معا

لم يكد انور يستلم مقاليد منصبه حتى اعاد تنظيم الجيش فاقال الضباط الذين كانوا من حزب ناظم باشا اذ عرفوا بالميل الى الحسكومة البائدةووضع و اماكنهم ضباطاً يريدون جمعية الاتحاد والترقي وارسل منشورا الى كل الثوار والضباط يًّا مرهم فيهِ ان ينظروا اليهِ فقط كمصدر سلطتهم وقوتهم. فذعر طلعت لذلك العمل المفاجيء ولكن أنور اظهر عزمه الثابت وقراره غير القابل التعديل مع انهُ كان بين الضباط المخلوعين شكري باشابطل ادرنه وأمثاله. ثم طلب رسميـــاً من الحُمكومة الالمانية ان ترسل بمئة عسكرية لتبحث في إمر تنظيم الجيش التركي على النسق المتبع في المانيا ومع ان طلعت لم يكن موافقاً تمام الموافقة على منح

المانيا ذلك النفوذ القويرائي نفسه مضطراً لطلب مساعدتها لاتهاكانت اقل خطراً من غيرها حينذاك سفي نظرهم وقد نقل الي احد معتمدي الدول في الاستانة من حديث له مع طلعت بهذا الصدد ما يأتي

سال ذلك المعتمد طلعت قائلا

- لماذا تسلمون ادارة شؤونكم الى الالمان - ملمحاً الى البعثة العسكرية الالمانيه الا ترون ان المانيا تجرب ان تحول تركيا الى مستعمرة المانية لكي تحقق المانيها ؟ فاجاب طلمت قائلاً

اننا نعرف ذلك تماماً ولكننا ادركنا ايضاً انه لايقوم لهذه البلاد قائمة ما ان لم نستمد المساعدة من أحدى الدول الاوربية ولذلك ترانا الآن نستعمل الممانيا وقوة رجالها ومقدرتهم الفنية لتحقيق امانينا ومتى جاء ذلك اليوم السعيد نقول لالمانيا وثرجالها «رافقتكم السلامة»

وحدث انة بعد وشولي الى الاستانة القيت خطاباً مسهبا في غرفة النجارة اللهرت فيهِ سوء الحالة الاقتصادية في تركيا وما متصل اليهِ اذا لم يتدارك ولاة الامر ذلك الفساد واشرت عليهم اللا يستولى عليهم اليأس والقنوط اذا لم يبلغوا المراد في مدة قصيرة

واتفق ان انور وطلعت كانا حاضرين فتوسما خيراً في خطابي وظنا انهما قد يتمكنان من الحصول على مساعدة الربكا المالية فيتخلصون بذلك من دول اوربا وأستبداد متمولها . كانت فرنسا قد امسدت تركيا بالمال حيى ذلك الوقت وفي صيف ٤ ١٩ كان ماليون فرنسا يتفاوضون بشأن عقد قرض آخر ولم يتمكنوا حيى ذلك الوقت من الاتفاق . ولم يرساسة تركيا من الحكمة ان يعقدوا قرضاً المانيا كبيراً لسقوط سعر المارك الالماني . لذلك اتاني في كانون الاول ١٩١٣ كبيراً لسقوط سعر المارك الالماني . لذلك اتاني في كانون الاول ١٩١٣ مليان البستاني - ناظر التجارة والزراعة وسألي ان اغابر مصارف الربكا بشان عقد قرض اميركي . وسألني هل كان يوجد في الولايات المتحده وجال اخصاء بأخذون على عاتقتهم الر تنظيم مالية الدولة العنانية ـ وكان في طلبه رنة يأس وقنوط اما انا ولم يكن قد مضى على اكثر من ستة اسابيع في تركياراً يت من الحكة والصواب ان لاابدي رأياً في الامرقبل ان اتمكن من درس مالة البلاد الاقتصادية والصواب ان لاابدي رأياً في الامرقبل ان اتمكن من درس مالة البلاد الاقتصادية درساً دقيقاً

مضى اسبوع ولم بحدث مايستحق الذكر مذلك الشأن واذا في اواخر الاسبوع قد اناني طلعت وعرض على " ان اسافر على نفقة الحكومة الى انحاء المملكة العثمانية لكي ادرس الحالة الاقتصادية والاجتماعية وطلب الى ان ابذل جهدي لمقدقرض صغير حينذاك لا يزيد على خمسة ملايين جنيه حتى انتهى من رحلتي

قاجبته بأني سابدُل منهمي جهدي لاجمع لهم ذلك المبلغ وساعمل باقتراحه الاول اي التجوال في انحاء المملكة لدرس الحاله الاقتصادية

طلبت الرخصة من نظارة الخارجية في واشنطون فصلت عليها وفي نفس الوقت كتبت الى احد اقربائي ليبحث عما يكون موقف مصارف الولايات المتحدة تجاه قرض امبركي ـ تركي فورد الجواب ان اسحاب المصارف لا يملقون اهمية على ذلك ولكن هنالك انسان يدمي المستر بلنغز قد اظهر ارتياحاً لذلك المشروع وهما قليل سيبحر على يخته الخاص الى الاستانة ليقابل أولي الامر و يبحث معهم في ذلك الشأن لم تكد تنشر اخبار عبى بيلنغز حتى اخذ اسحاب السلطة في الاستانة يكبرون ذلك الامر و يعظمونه و يعلقون عليه من الحواشي و الهو اشي ما شاءه الخيال والتصور لان مجي احد كبار اغنياء اميركا على يخته الخاص الى الاستانة للاهتهام باصلاح مالية تركيا بدالهم امراً عظيماً للغاية

وصل مستر للنغز واجتمع بأكثر اعضاء الوزارة ولعبت زيارته دوراً معهاً وأكن القرض لم يعقد لان اصحاب المصارف في قرنسا اسرعوا للاتفاق مع الحكومة العثمانية حينها علموا بمجيئه

ولكن زيارة مستر للنفز وتعرفه الى طلعت واعوائه خففت كثيراً من متاعبي اثناء وجودي بالاستانة في تسوية بعض المسائل وخلصت عدداً كبيراً من الجوع والبرد لان طلعت واصحابه باتوا ينظرون الي كرجل عب لمصلحة تركيا دائب على مساعدتها واصلاحها

### الفصل الثالث

ممثل القيصر الخاص -- تداخل المانيا في الشؤون التركية

لم تكد تمني الشهور الاولى من عام ١٩١٤ حتى كان النفوذ الالمانى باسطا جناحيه فوق كل دوائر الحكومة الاولى . وليان فون سندوس كانقد وصل الى الاستانة واصبح صاحب اليد الطولى في ادارة شؤون الجيش التركي و تنظيم فرقه و تدريب ضباطه . كانت تركيا قد استدعت قائداً المانيا — فون درغلتز — لتدريب جيشها و تنظيم و أمبر الا الكيزيا الامير الله لمسلتنظيم بحريتها . ولم يحض ردح قصير من الزمن حتى فهم الجميع ان مهمة ليان فون سندوس العسكرية لم تكن تشبه مهمة فون درغلز او لمبس مطلعاً . ولكي يفهم القارىء حقيقة تلك للهمة اقول ان قوة الحكومة في العاصمة كانت تحت سلطة القيلق الحمايوني الاول وحالمًا وصل الجنر الفون ساندرس عين قائداً لذلك الفيلق وعين الجنر الفونشلندروف رئيساً لاركان الحرب

لم يكمد يعلم سفراء الدول بما جرى حتى اجتمعوا وطلبوا الصدر الاعظم واحتجوا على اعلاء فوق سندرس الى منصبه الحالى . فاجابتهم الوزارة التركية ان ذلك التعيين لم يكن من الاهمية بمكان عظيم ولكن مجاراة لطلب السفراء اقيل فوق سندرس من مركزه وعين مقتشاً عاماً للجيش ولكن لم يغير هذا التعين الاخير الحالة لان ليان فوق سندرس اصبح في مركزه الجديد اكثر سلطة ونفوذاً منه في الاول

هذه خلاصة العلاقات الالمانية التركية قبل ابتداء الحرب -- جنرال الماني رئيس اركان حرب الجيش التركي وحنرال الماني آحر مفتش الجيش العام وضباط عديدون يشغلون مناصب مهمة في الحيش التركي. وانور بأشا الالماني قلباً وقالباً متقلد منصب نظارة الحربية ووكيل قائد الجيش العام

وقد جرى في بيتي حادثة دلت على اخلاق ايهاز فون سندرس واظهرت لما بعض الاسرار السياسية التيكانت لم تزل فامضة

في ١٨ فبراير شباط ١٩١٤ اعددت وليمة رسمية دعوت اليها النظار والسفراء وغيرهم

بمن له علاقة مهمة بسياسة البلاد. ومن جملة المدعوين كان القائد ليمان فون سندرس. وحدث ان مركز القائد الى مائدة الطعام كان قرب ابنتي روت. جلس لابساً بدلته العسكرية الرسمية. والنياشين والاوسمة تسطع على صدره ولكنه بتي صامتاً رغماً عما قاسته ابنتي من الصموبات لتجره الى حديث معها

و بعد انتهاء المأدَّبة انانى فون ميوشس احد الملحقين بالسفارةالالمانية وامائر الحنق بادية في وجهه وقال بعد ان جرب ان يملك قياد نفسه

وَاحْضُرَةُ السفير لقد ارتكبت خطأ فادحاً

فصمقت لهذه العبارة وقلت

- ماهو ذلك الخطأ . فقال

- انك اغضبت الفيلد للرشال فون ساندرس لانك وضعته الى مائدة الطعام في مركز ادنى من مراكز بقية السفراء وهو بمثل القيصر الشخصي وعلى الاقل يجب ان يكون ارفع من السفراء والنظار مما . ان يكون ارفع من السفراء والنظار مما . لم اكن انا الذي رتبت المراكز لحسن الحظ - بل كنت قدار سلت القائمة الى سفير الخسا المركز بالافيسيني وكان اذ ذاك اكبر ثقة في العاصمة على هذه المسائل الدقيقة . فكتب المركز امام كل اسم رقاً هندياً عبر احمر يدل على مركزه وكان نمرة فون ساندرس ١٣ فجاهت كرسيه قرب اخر المائدة فنق وغضب ولم يفه بكلمة المادرة المادة المادة

جربت جهدي ان افسر ذلك لفون ميوشس ودعوت المسيو بأنفيلي احد مستشاري السفارة النمساوية — وكان بين المدعوين — وسألته ان يجرب جهده ليزيل سوء التفاع فنحج ظاهراً ولكن السفارة الالمانية لم تدك تلك المسألة وشأنها و بعد مضي عدة ايام ذهب سفير المانيا لريارة المركيز بالافيسيني فسأل عن تلك الحادثة قائلاً

- اذا لم يكن فون ساندرس ممثل القيصر فمن يمثله اذاً ؟ فاجابهُ المركز

- لَمْ تَجِرَالْعَادَةُ انْ يَكُونُ لِلقَيْصِرِ بَمَثْلَانُ رَجَمِيانَ فِي عَاصِمَةٌ وَاحِدَةً وَلَمَا رَأَيُ وتَغَنّهَاتِمُ انْالْبَحْثُ لَا يَجِدِيهِ تَقَمَّا رَفْعِ اللّهُ عَنِي الى الصدر الاعظم خَوْلُهَا هَذَا الى عَبْلَسِ الوزراءُ لَيْبَتَ حَكْمُهُ فَيْهَا فبحث هذا المجلس بحثاً دقيقاً في هذه المسئلة وقرر اخيراً النمركز لبانفون ساندرس بجب ال بكون ارفع من مراكز السفراء ولكن ادفى من مراكز النظار ولم يكديعلم السفراء بهذا القر رحتى رفعوا احتجاجاً قوي اللهجة وعزموا ان يتركوا الحفلات الرسمية مما اذا جمل مركز ليان فون ساندرس ارفع من مراكزهم وكانت النتيجة بمد هذه الحادثة انه لم يدع ليان فون ساندرس الى حقاة رصمية مطلقاً. ومن اظرف ماقيل في هذه الحادثة عبارة نطق بها السر لويس ماليت السفير الانكليزي قال - نشكر الله لان هذه الحادثة لم تقع في بيتي او سفارتي اذ لوحد ثت فيها لكانت صحف العالم حبرت المقالات الضافية عن توتو العلاقات بين الكاترا والمانيا انتهت هذه الحاثة وانقطع ذكرها ولكن ليمان فون ساندرس أفشي سراً مياسياً عظيماً بتصرف ذاك ، كان الكل يعتقدون انه جاء تركيا لينظم جيشها ولكن مياسياً عظيماً بتصرف ذاك البسيطة ان ليمان فون ساندرس كان ممثل القيصر الخاص انتخبه كا انتخب و نفتها من قبله آلة لتنفيذ ما ربه وتحقيق احلامه

أما انا فارسلت الى نظارة الخارجية في واشنطون واطلعتها على الحادثة تماماً واظن ان باقي السفراء فعلوا نفس الشيء والماجور جون تابلر لللحق العسكري بالسفارة الامريكية في الاستانة على عايها اهمية كبرى

ويعد هذه الحادثة بنحوشهركان للاجور تايلروا قبطان ماكولي قبطان البارجة الامريكبة الراسية في مياه البه أور في القاهرة فدعيا لتناول طعام الغداء مع اللوردكتشنر فاضلع الكبتن اللورد على هذه الحادثة ولما انتهى نظر اليهِ اللوردكتين وقال

وأية اهمية تعلق على هذه الحادثة ؟ فقال السكيتن ماكو لي

اني اعتقد أنها تعني أنه عند نشوب الحرب الكبرى تكون تركيا حليفة المانيا وأذا لم تساعد ما فعلياً في كل القدمات الحربية فعلى الأقل توسل قسما من جيشها الى القوقاس فيشفل قدماً من الجيش الرءسي فتخف وطأة روسيافي الجبهة الشرقية. فاصفى الله رد كتشر أا كلاته ووقف مفكراً ثم نظر أليه وقال

- اسادق على مأتقول

مضى عدة اشهر والضباط الالمان يدربون الجيش التركي كأنهم كأنوا يعدونة للمحرب المقبلة. وفي اوائل يوليو (تموز) استمرض بارلة السلساذ وبرفعته خدبو مصر وولي العهد ذلك الجيش. في هذا الاستعراض وجدنا ذالجيش انركي الذي كان منذستة اشهر مجموع رجال لانظام لهم ولارتيب اصبح الآنجيشا منظماً على احسن الطرق الالمانية يديره ضباط المان قديرون

وحينها دعاني جلالة السلطان الى مضربه الخاص بعد انتهاء الاستعراض هنأتة على ذلك التقدم السريع قابدى اسفه على مارآ ممن الاعتمام بشظيم الجيوش لا نه علم الذذلك لم يكن الامقدمة لحرب طاحنة تلهم الاخضر واليابس وقد كانجلالته عبا السلام

لاحظت اثناء الاستعراض ان مراكز سفراء انسكاترا وقرنسا وروسيا الخاصة كانت فارغة ولما سألت عن السبب قال ني ونفنهايم ان نارالحسد كانت قد اكات قلوبهم ففضلوا التخلف عن الحضور

**泰** 

بين تركيا واليومان ---

بحسب نصوص معاهدة لمدن التي هتمت في الا بايار سنة ١٩١٣ بقي كل من حزيرتي كيوس وميتيليني تحت سلطة اليونان و ركزها الحدي لا بخفي على الطلع وفي نفس الوقت كانت المزحة والاحتماك بن العنصرين اليوناني والمركي تزداديوميا وخصوصاً في المدن التي كان ينظر اليهااليونان كقسم من مملكتهم العظيمة التي نشأت عند في انتاريخ وان لنا في ازمير مثلاً واضحاً على الحالة التي كانت مستولية عندنذ والا نجارة ازمير واكثر ما فها من صنائع ومكاسب وموارد للأرتزاق كانت به مكاني اليونادين الذا يطن هؤال اليونانيون كانوا اسمياً عن الحد لا أو اعند الا مينانية ولكن بالحقيقة مراً وجهاراً حكادا عيارن الى مملكة اليونان ويبذ لون وسعهم لمساعدتها ولذلك كان الاتراك يدعون الله المدينة «المؤمير الحائنة » (١)

فهم ساسة شانيا وجود النذفر بين العنصرين الموناني والتركي وعرفوا تمام

<sup>(</sup>۱) ان ماحدث لارمير بعد الحربالكبرى معروف لدى الجميع

المرفة انوحود اليم نانيين في اسيا الصغرى كان حائلاً منيماً في سبيل وصولهم الى صالتهم النشودة - ا ازا الكبرى - فاحذ ا يرغرون صدور الاتراك حقداً عليهم وأشأر واباسم الرااسي والاعاد » التها على المن اليونانين الوطنية والتخلص منهم . فوجد هذا النداء اذاً صاغية و زعماه تركيا الفتاة فبدأرا للحال بنقل اليونَّانيين من عمل الحرآخر وقد صرح لي ١٠ ذلك الامير! يوزدم الالماني ان مقاصد الاتبالم تكن الاحربية فنط . وحينا انتدت الظائع وأنذرت الشركات الاميركة الوجودة بأزمير بأن تقبل مسخدميها اليوفانين رتستخدم بدلامهم اتراكا نضب صبري رذهبت الى ما عث رفات له -- ان اعمالكم هذه السائمة ستترك لـ كم نقطة سودا. في التاريخ ر شخله لكم ذكراً مكروعاً بأين متمدنة الارض وخصوصاً في الولايات المتدوة. فأخذ طاعت يشرح في اسباب تلك الاعمال ومقدماً لم ملقياً التبعة على الاةو م المديدة الي كانت خاضعة للملطان التي كانت السبب الوحيد لعقد املاك تركيا الشاسمة و أرها للترامية الاطراف الي أنه قال - واذ كانت البقية الباقية من تركيا تو الحياة فيعجب ان تكون تركيا للأتراك. وذلك هو تمام ما قاله الاتراك بالشعب الارمني - انماكان أشد هولا واكثر فظاعة --ولكن كان للمنصراليو ناني حكومة مستقلة تفكر بمصالح شعبها اينها حل وعلم زحماء الحكوبة العثمانية انه لابد لاحمالهم نلك بر ان تجرهم لخوض غمار حرب عوان مع دولة اليونان اكربم لم بحربوا از يضعوا حداً لتلك الفظائم لان الحقد كان قد بآغ من رعايا الاتراك لمنالم بتمكنوا بعده من ضبط انفسهم فشرعوا باكتتاب كبير لكي يشتريرا مدرحة قريَّ كانت تبنيها الحكومة البرازيلية في أحواض انكلترا. والحكومة المثمانية تسهاكانت لد اوصت على ما رعة اخرى من نوع الدردنوط في انكاترا وعدد من الغواصات رلادموات و فرنسا . والدافع لهذا التأهب البحري العظيم كان معارماً ن كا الاذ ية السياسية في العاصمة لان الحكومة كانت قد عزمت ان تأهر الحرب عن اليونان - الما يتم تأهبها ذاك . ربات الكل ينتظرون استعار نار الحرب في القريب العاحل

ولكن اتاني جمال باشافي ارل من الماليين كان اذ ذاك ناظر البحرية وأحدالثلاثة الذين كانوا مديرون دفة السيام "كيافرأيت على وجهه امائر الغضب و الاضطراب ولما بدأ كان مه بواسطة الترجمان لامينا ... ان شعر لحبته ينتفض من شدة

غضبه وتهيجه . فهمت من حديثه ان حكومة اليونان كانت تخابر حكومة الولايات المتحدة بشأن ابتياع مدرعتين من الاسطول الاميركي — ايداهو ومسيسي — وألح على ان اتداخل في للسألة رأمنع البيع . قال :

- ان الاتراك ينظرون اليكر كصديق مخلص وأنك ياحضرة السفير اعربت من قبل عن تشوقك لمسا لدتنا فها قد سنجت لك فرصة مناسبة فلاتد مها لضيع سدى الها البراهين التي قدمها جمال فهذه خلاصتها - ان حكومتي اليوتان وتركيا على شفا حرب كبيرة فبيع هاتين المدرعتين يعد عملاً مخالفاً لقوانين الحياد. واذا كان هذا البيع عملاً تجارياً بحتاً فلتعط الحكرمة التركية فرصة لتزيد على التمن الذي دفعته الحكومة اليونانية «اذ نحن مستعدون ان ندفع أكثر من اليونان»

وحيث أن الاتراك كانوا قد أعلنوا عن رغبتهم في أشهار الحرب عالما تذهبي مدرعتهم الأولى بأدر اليونان للمخارة مع حكومة أم لايات المتحدة بشأن أبتياع تينك المدرعتين - يداهو ومديسبي - يلم تكوفا من الياراز الاول ولكن بمساعدتهما كان يتمكن الاسطول اليوناني من الانتصار على اسطول تركيا قبل أن تأتي المدرعتان لنجدته ولذلك كانت الحكومة اليونائية قد عزمت أن تهاجم تركيا قبل أن تستلم المدرعتين الكبرين

اما السفير ونفتهايم فاهتم بهذه المسألة اهماما عظما

واني لأذكر اني بعد زيارة جمال أي كانت ذاهباً عوانه بهايم البزعة غارج المدينة واذابه قديداً يتكلم عن موقف اليو نان حتى تو ممل الحموض عاليو نان و الدرعتان الاميركيتين وأراد ان يقنعني ببراهين استدالت من سرده لها أنه علم جمال ان يذهب اليو يطلب مني ان الداخل في المسألة وعلمه ماذا يقرل والدارة النائرة هي من جملة ماقال لي تصور ان اميركا على شفاحرب مع عدرتها ايابان وان انكائرا أو سلت اسطر لا ضخا لشد از رحليفتها الشرقية فاذا يكون شعور الرأي المام في الولايات المنحدة ازاء عمل انكائرا

ثم آردف كلامة هذا بعبارة ولا يزال و داءا يرنباذي واني لاازال اذكره على متن جواده واقفاً وهو يقول «اني اعتقد ان الولايات المتحد لاتسلم حقيقة الهي فاعلة لان مجرد بيع هاتين للدرعة بن قد يذكي نار الحرب الايرواية الدكبرى " نطق و نغنهايم بهذه العبارة في الثالث عشر من حزيران (برنيير) سنة ١٩١٤ قبل

ابتداء الحرب الكبرى بنحو ستة اساسيع . علم اذ ذاك ال المانياكانت تتأهب لذنك العراك الهائياكانت تتأهب لذلك العراك الهائل وان استعدادها له لم بكن قد تم وكباقي السفراءكان يسعى بكلما لديهِ من الحَنكه والدربة لمنع حدوث ازمة ما تكون سبباً لاشعال نارالحرب قبل ان تتم المرانيا استعدادها النهائي

اخيراً التمرح على" ان ابرق المالرئيس ولسن فأرضح له عراجة للولنس رلكني رفضت ذلك الافتراح في الحال

وهي جمال ورفاقه يترددون على و بطلبون مساعدتي فأشرت عليهم اخيراً ان يخابره استميرهم في و اشنطون ليخابر الرئيس رأساً لعلهم يفلحون . فعملوا حسب اشاري ولكن ممثل حكومة اليونان كان اصرع منهم اذ بر الداءة الثانية بعد ظهر ٢٢ حزيران (يونيو) اتى لملحق العسكري اليوناني يرو اشنطون مع الكومندان تسوكلاس الى مكتب الرئيس ولسن و امضيا شروط البيع و لما تركا لمكتب تقيا بالسفير العثماني ذا هبا اليه بذات الشأن وكان قد تأخر بضع دقائق فقط

استلم اليونا يون الدرعتين وغيروا اسميهماواخذوا يباهون بهما مهددين تركيا لانهماكانتا اقوى مدرعات الاسطولين اليوناني والتركي على الاطلاق

في اثناء هذه المدة كنا قد انتقلها الى مصيفنا حيث تجتمع كل السفارات في بقعة جميلة من الارض تطل على البسفور - ذلك المرالضيق الذي طالما كان سببالحروب طاحنة اهلكت لوفاً ومثات الالوف قضيه اشهر بو نبو و يوليو بقرح رهناء ركنا تقريبا نجتمع معا كن يوم هسذا يتباحث مع ذاك وذلك يملق على المسئلة اليوفائية من الحواشي والهواشي ماشاءه الخيال والتصور . هنا الصدر الاعظم وحوله عدد من السفراء واللحقون وهنالك اعضاء الوزارة يتها مسون. انما شيء واحد لاحظته في السفراء واللحقون وهنالك اعضاء الوزارة يتها مسون. انما شيء واحد لاحظته في حديث الجميع وهو ذكر الحرب . وظهر لي ان كلا منا كان يعتقد ان ثلك الحياة السعيدة الحادثه صارت على وشك الانتهاء وانه في كل دقيقة كان ينتظر تطاير شرارة تبعث في أوربا لهيباً لم ير مثله التاريخ

ولكن لما وقعت النكبة لم الاحظ تغيراً مهماً . في ٢٧ تموز (يوليو)وردتنا اخبار مقتل ولي عهدالنمسا وزوجته فتلقينا الاخبار بسكون ورزينة . اجتمعت بطلعت بعد مضي يومين وتباحثا ملياً في الموقف السياسي ولسكنة لم ببد ادنى تلميح الى ذلك ولا علق حاشية واحدة على ذلك الحادث. وأفي اعتقد الأكن اننا اصبنا

اذ ذاك نضرب من التدنيج في العواطف فلم نقلق ولم نهييج ولكن لم يمض ردح قصير من الرمن حتى فكت الالسنة من اعتقالها وبدأ الكل يتكلمون ولمكن عن مأذا؟ - حرب! حرب! حرب عمومية! حرب طاحنة ؛ ولما اجتمعت الملحق العسكري الالماتي ومراسل الفرانكفور ترزيتو نغ(١) وبعض المشتشارين قال احدهم عند وقوع الحرب ستنتهز الولايات للتحدة أأفرصة السامحة فتستأثر بتجارة قارتي اميركا

ثم لما زرت المركبز بالافيسيني النمساوي لانوب عن الامة الاميركية بتقديم فروض التعزبة له استقبلني وعلامات الحزن والكاآبة بادية في محياه كاأنهُ فقد ولداً وحيداً. وأعربت له عن تفوري الشخصي و نفور امتيمن ذلك العمل الفوضوي الشنيع . فقال - نم - نعم . ان ذلك العمل قطيع ولكن سربيا ستعاقب على عملها. بجب عليهاان تمو من وزارني بالافيسبني بمدَّذلك بمدة ايام فأخذ يتكلم عن الجُميات الوطنية السرية التي كانت ترمي الى ضم البوسنة والهرسك الى سربياوقال ال حكومته ستلج على حلَّ هذه الجُميان روه قبتها عقابًا شديداً وذاككان محور البلاغ النهائي الشهير الذي ارسلته النمسا 'لى سربيا

في الرابع من تعوز (يولير) اقيمت حفاة تذكارية في كنيسة القديسة ماريءن نفس الارشيدوق والاشيدوقة. جلس السفراء في المقاعد الامامية ولا ازال اذكر ذلك المنظر الميوبلانة كان آخر مرة اجتمعنا فيها معاً. وحينها انتهى الاحتفال ركبنا سياراتنا وذهبنا الى بيوتنا . ذلك النهاركاذ الرابع من شهر يوليو - نهار عيد الحرية الاميركية - وكل المدرعات في الرفاء كانت مزدانة بالاعلام نهاراً

لم يكد ينتهي السفراء واعتذاه الوزارة من القيام بالواجب نحو الارشيدوق القتيل حتى بادروا الى السفارة الاميركية ليهنئوا ممثل الشعب الامبركي بعيد استقلاله المحد

ولكني لاحظت ان شخصاً واحداً كان متغيباً عن الكنيسة والسفارة وكان قد عودنا رؤيته في كل مكاذ. ذلك الشخص كان. فون ونفنهايم السفير الالماني

<sup>(</sup>١) اسم جريدة من اثمهر جرائد المانيا

تعجبت لتغيبه ولكن زال العجب حيثًا عرفت السبب وذلك انه كان في المانيا لا ذ القيصر دعاء لاجماع خصوصي عقد في بوتســـدام في الحامس منشهر وليو وقرر ذلك المؤتمر ان يدير رحى حرب طاحنة لاتبقي ولاتذر

## الفصل ألى أبع المانيا تمدجيس تركيا

انقضت الايام الفليسلة بعد حادثة سراجيقى والصيحف الاوربية لاتلهج الا بذكر الحرب واعداد الجنود وتجهيزها وتتغنى بالوطنية الصادقة التي كانت تبديها جميع الشعوب في سبيل دفاعهم عما يعتقدونهُ حقاً وعدلاً

اما تركيا فلم تكن قد خاصت غمار تلك الحرب الطاحنة واعلن مديرو دفة سياستها أنهم سيحافظون على الحياد التام . ولكن رغماً عن كل هذه الاقوال العلنية كان يظهر من مراقبة سيرالامور في الاستانة ان تركيا لم تقل عن باقي المالك الاوروبية تأهباً للحرب . فبدأت بتعبئة جيشها تحذراً من طارق مفاجىء

ولكن شتان بين ما رأيناه في عاصمة آل عثمان وما كان يحدث في عواصم اوروبا . — ان ما يبديه الرجال من الشجاعة الدرةوما تظهر هالنساء من الاستعداد لبذل تل شيء في سبيل الوطن يلبسان فظائع الحرب واء والهاحلة فشيبة اذ تصبح مظهراً تتحلى فيه العواطف الشريفة فدنسي ماتجره تلك الاعمال من الاهوال والويلات والمصائب

لسكن لم أر مدة اقامي في الاستانة اثراً ما بي هيئة واعمال الجنرد العنمانيين يدل على أن افتدتهم تنطوي على شجاعة وثبات ووطنية صادقة

كنت ارى ي سباح نل يوم الجنرد شماني بريم بري و بد اله بدت الويتهم فوق رأس التركي والعربي والارمني والشهر كسي بغيرهم وعلامات الفقر والجوع وانتعب بادية على وجوههم . لم ار في عيونهم نور الفرح الذي طالما نجده في حنود برقصون طرباً عنداقتراب المعركة لاعتقادهم لهم يدافعون عرحق مهضوم لانهم ( الجنود العمانيون )سيقوا الى انقتال دغماً عن ادادتهم وعواطفهم (1)

<sup>(</sup>١) ما اشد الفرق بين هذه الحالة وحالة الجيش النزكي الوطني بعد الهدتة

لم نكن قد تحققنا نعد المركز الذي صدرت منه الاوام، لتعبئة الحيش العثماني ولـكن علمنا بعدئذ ان مصدرها لم يكز انور ولا طلمت ولا الوزارة العثمانية ولا جمية الاتحاد والترقي بل صدرت من مركز القيادة العامة في برلين بواسطة عمثلهما في الاستانة

كان الجنرال فون سندرس وبرونساريديران هده الاهمال الهمة بمساعدة الضباط العديدين لانه حالما اجتازت الجيوش الالمانية نهر الرين ارسل موكن القيادة العامة في برلين تعليات لاملكية الى السفير الالماني في الاستانة ليبدأ بتنفيذ ماقضى الليالي الطوال في سبيل اعداد طريقه دوهو مساعدة تركيا الحربية ان قوانين الحياد لا تجيز ان يكون لدولة ما عطة لا سلكية في ارض مملكة اخرى لا تزال على الحياد ولو اسمياً فقط ما المذلك اعلن الد غير الالماني ان المحطة اللاسلكية العظيمة التي كان بينها الالمان في ضواحي العاصمة اصحت منذ الحياد السبب احداً منا تقل الساعة تحت سلطة الحكومة العثانية . ولكن لم يقمع هذا السبب احداً منا حتى ان نغنها بم نقسه كان كثيراً ما يشيراليها «كمحطتنا اللاسكية الجديدة» وكثيراً ما كن يقول لى

- لنذهب مماً ، تراها . انها من أعظم المحطات اللاسلكية في العالم فستمكن من الاطلاع على الرسائل الصادرة من يرج أيفل في باريس. وعرض على استمالها مراراً عند انقطاع سبل المواصلات العمومية

اما عن حركة الصباط الالماذ فحدث ولا حرج . هم كانوا يديرون حركة تعبئة الجيش ولم يحكن انور يقدوم بعمل ما قبل استشارتهم . وفي نهاية ذلك الشهر غصت الشرارع بهم و بسياراتهم العديدة التي كانوا قد جمعوها من السكان فيسبرون بها بسرعة عظيمة معرضين الاهالي تخطر الدهس ، وامملات بهم القهوات والملاهي يتعاطون بنت الحان على انواعها بعد ان نهبوها من التجار قوة وقسرا

وذلك هو المبدأ - مبدأ النهب - الذي تمثت عليهِ الحكومة التركية في جميع مايحتاجهُ الجيش من مؤن وذخائز

و تفصيل ذلك ان الصباط الاتر لذكانوا يقددوذ على كل حصان او بغل او جمل او بقرة اوخروف ويأتون به الى الم مورالمعين لذلك وي احدالايام اجتمعت بأنور باشا فقال لي انهم جمعوا ماينيف على ٥٠٠، ١٥٠٠ من الحيوانات المتفرقة

وكان عملهم هذا—كاسيجيء — من اعظم العوامل التي ادت بالوف من النفوس للموت جوعاً وذلك لانهم لم يتركوا من الحيوانات في المزارع والحقول ما يكني للقيام بعمل الفلاح فانحطت الزراعة وقل القوت والطعام

وعدا ذلك كان الضباط الاتراك يدخلون مخازن التجار الكبيرة و يأخذون ما لديهم من البضاعة ثم يعطون صاحب المحل ورقة يقولون فيها انهم استلمو كذا وكذا . ولكن التجاركانوا يعلمون ان الحكومة لم تدفع عن ما اخذته في حربي طوابلس والبلقان فلم ينتظروا ان يقبضوا عن بضائعهم المسلوبة . لكن عدداً من الذين كانوا يعرفون القانون وكان لهم قوة سياسية يستندون اليها طلبوا من الحكومة أن تدع فلم شيئاً مقابل ماخسروه فحملوا تقريبا ٧٠ بالمئة ولا يجهل أحد مصير الثلاثين في المئة الباقية — جيوب الضياط !!

ومن اظرف مأعرقت من المنال الضباط بهذا المفصوص - عمل يضحك و يبكي معا وهو ان بعضهم دخلوا احد المحلات واذ لم يجدوا شيئا يتمكنون من نهبه إسم الجيش اخذوا ماوجدوه فيه من كلسات حريرية ومشدات السيدات وفرضواعلى رجل آخر يتاجر بثياب للا ولاد والسيدات ان يقدم عدداً معلوماً من الاحرامات واذ لم يفعل ذلك في الوقت المضروب نهبوا مالديه من البضائع و بعدعدة ايام رأى بضائعه في مخازن جاره معروضة البيع

تلك هي الطريقة التي استعملها الضباط لجم الاموال

رايت آنور في احد آلايام وقد اشتدت وطأة الضباط على الفلاحين والتجار فقلت له ان ثلث الاعمال تؤدي بالمملكة الى خراب عاجل ودمار آكيد . ولكنه لم يعبأ بأقوالي ولم يخفق فؤاده الما لتلك الاعمال بلكان يفتخر بأنه الشأ جيشاً كبيراً مجهزا من لاشيء

بلغ عدد الجنود التي جمها انور نحو المليون و نصف المليون و بقي تحومليون عائلة في انحاء المملكة وليس لهم من يساعدهم على القيام باعباء الحياة والجوع فتك جم فتكا ذريعاً ! اما الحكومة التركية فكانت مدفع لكل جندي في جيشها نحو ربع ريال في الشهر

وما سأقوله عن تداخل الالمان في هذه الاعمال ايس مبنياً على اعتقاد شخصي بل على براهبن حسية احدها أن الالمان كانوا بجمعون كثيراً من الحاجات والامتمة

بامم الحكومة الالمانية .ولدي الآنصورة فوتوعرافية يطهر فيها الملحق العسكري الالماني يستلم شحص سفيمة كان قد طلبها احد تجار العاصمة وقاريخ الصورة ٢٩ ايلول سبتمبرسمة ١٩١٤

فنرى اذاً انه قبل ان تدخل تركيا في الحرب منحو شهر كامل كان الالمان في عاصمتها اصحاب الامر والنهي

### الفصل الخامس

### غون وبرسلو

في الماشر من شهر آب (اغسطس) ذهبت لملاقاة باخرة الطالبة كانت قادمة من البندقية وعليها ابنتي وصهري وأولادها . ولم تكد تقع الدين على الدين حى لاحظت علامات الهبيج بادية على وجوههم فسألهم عن السبب فقالوا الهم شاهدوا محركة بحرية في بحرابجه . ولما وسلنا الى البيت سألت ابنتي عن تفصيل ذلك فقالت سكنا بالا مس نتناول طعام الغداء على ظهر الباخرة واذا بي ارى سفينتين غريسي الشكل عند الافق . فأسرعت الى المنظار وحولته اليهما وعرفت الهما مدرعتان سالوا حدة اعتيادية والثانية ذات شكل مخصوص لم اقدر ان اتبينه جيداً

راقباها واذا بسفينة صغيرة الحجم خفيفة الحركة تقترب منها بسرعة ثم سمعنا طلقات مدافع . لم تقهم في بادىء الاس حقيقة الواقع ولكن طرأ على فكرنا انناكنا نشاهد معركة بحرية .ثمراً ينا المسدعتين قد غيرتا فاحية مسيرها وجعلتا تطاردان السفينة الصغيرة ولكن لم يطل الوقت حتى رأيناها راحعتين عند ذلك اقتربت منا تلك السفينة الصغيرة فاعترافي خوف شديد ولكن لم بحدث ما يكدرنا بل تبادلت السفينتان بعض الاشارات ثم انصرف وأخبرنا قبطان سفينتنا بعد ذلك ان المدرعتين المتبر وأيناها كانتا مدرعتين المانيتين تحاولان الفرار من الاسطول الانكابزي بدخولهما الدردنيل

بعد ذلك بنحو ماعة التقيت اتفاقاً ونغنهايم فاخبرته ما نقلته ابتي فاهنم بهر اهتماماً شديداً . ولم نكد ننتهي من تناول طعام الغداء حتى قرع الباب وأتى الخادم يقول ان البارون فون ونغنهايم والمركيز بالافيسيني بودان مقابلة مسزورتيم — ابنتي -- فذهبت اليهما فطلبا اليها ان تعيدعلى مسمعها خبر الحادثة



﴿ بعض البحارة الالمان على دكة ﴾ « الغوبن » وقد ارتدوا الملابس البحرية التركية

To: www.al-mostafa.com

التي شاهدتها في بحرائجه . وبعد ذلك احذا يسألانها بعض الاسئلة الدقيقة ــ من جملتها عدد الطلقات التي سممتها والى ي ناحية توجهت المدرعتان الالمانيتان ـــ وما علقه الركاب على تلك الحادثة من الحواشي

ولما انتهيا من ذلك شعرت الله عبثاً تقيلًا قسد الربح عن ظهر بهما لأنّ ابني كانت قد اخبرتهماكل ما يودال علمه عن المدرعتين غوبن وبرسلو وكيف سلما من الاسطول الانكليزي وكيف اتجهتا الى الدردنيل

في اليوم الثاني دعتني اعمالي الرسمية المذهاب الى السفارة الالمانية . ولكن ظهر لي اذ ذاك ان فكر و تغنهايم كان قلقاً مضطرباً لا يكاد يجلس عل كرسيه حتى ينهض و يمشي نحو النافذة و ينظر الى البوسفور ثم يدود الى مكانه ثم ينهض ثانية ويتمشى في الغرفة ذهاباً وإياباً وهو مقطب الحاجبين

فنهضت من مكاني وقلت -- امك قلق الافكار اليوم وسأءود اليك في فرصة اخرى ولكنهُ صرخ بأعلى صوته

- لا ! لا ! ابق مكانك . أن هذا اليوم سيكون يوماً عظيماً في تاريخ هذه الحرب ابق ضع دقائق فتسم اخباراً لها تأثير عظيم في علاقة تركيا بالحرب الحاضرة ثمركض المحالج اربح واتكاً على الدرا يزون . واذا بمركب صغير قد خرج من فاحية المدرعة كوركوفادو الالمانية - فأسرع و نفنهايم اليه واختطف منه غلافاً وفضه وقرأ ما فيه واذا به دخل صارخاً

- سامتا! سامتا! فقلت انا مدهوشا

- ماذا سلم ؟ من سلم ؟

-- ان الغوبن والبرساو قد دخنتا الدردنيل -- ولكمهُ سكت فيأة

- واقترب مني وقال - لاشك انك عرفت ان الحكومة التركية قد ابتاعت تينك المدرعتين والاميرال سوشون سيدخل في خدمة جلالة السلطان كان فرح السفير و نفتهايم بسلامة غوبن وبرساو و دخولها الدردنيل لا يوصف. لانة علم ان نجاحه في عمله هذا كان اعظم انتصار سياسي له في الشرق لانة كان قد ادار بنفسه حركات تينك المدرعتين وأدخلهما الدردنيل وباعهما ظاهرا المحكومة التركية وبذلك تكللت مساعيه في تركيا بالنجاح التام وبات ينتظر ذلك اليوم حينا بتقلد منصب مستشار الامبراطورية الالمانية

وانااعتقد ان المدرعتين كان لهما اعظم تأثير في تاريخ وسيرها الحرب الكبرى وقليل من تمكن ان يقيس مبلغ تأثيرها في سلوك تركيا ولسكن ما عقب ذلك من الحوادث اظهر لنا جلياً اسباب فرح ونفتهايم وتهلله

كانتغوبن طراداً قوياً حديث البناءسريع الحركةومع ان الطراد برسلولم يكن في درجتها من القوة والمناعة كان ذا سرعة فائقة وحركة خفيفة

قضت غوبن وبرسلو الاشهر السابقة لاعلان الحرب بالتجوال في بحر الروم وحيمًا حدث الانفجار وخاضت المانيا خمار الحرب كانتافي مسيناتاً خذان فحما ومؤونة — وحتى الان لا ازال احسب وجودتينك المدرعتين الالمانيتين وكلاهما اسرع من اي بارجة في البحر للتوسط ال انكليزية اوافرنسية وخصوصاً وجود غوبناتي زارت الاستانة مرتين وبأت بحارتها يعرفون مداخل الدردنيل ومخارجه بكل دقة — من غرائب الصدف التي قلما تحدث في التاريخ!

فني معاهدتي باريس ١٨٥٦ ولندن ١٨٧١ اتفق المتعاهدون ان لا يؤذن لبوارج حربية بالدخول الى الدردنيل الا باذن خاص من السلطان

بناء عليهِ سدت البوارج الانكليزية كل منافذ الخلاص الا منفذ الدردنيل لأنهم حسبوا انهُ عند وصول غوين و برسلو الى باب المضيق تقف العهود الدولية وقوانين الحياد سداً منيماً في وجوههم فلا يتمكنون من الدخول

وكما انتهت المدة المعينة في مسينا وصل المالاميرال سوشون رسالة لاسلكية مآكماً ــ ان القيصر ينتظر منكم اختراق صفوف الاعداء . عند ذلك خرجت غوبن وفي اثرها برساد وقد عات من ظهربهما اصوات التهليل والفرح واهاذيج الحرب والقتال واسرعتا متجهتين نحو الاسطول الانكليزي. فتبمتعما الكشافة الانكليزية غلوستر وكانت تنيء اميرال الاسطول الانكليزي بكل حركاتهما وسكناتهما واذا بالاصوات قد خفتت والاهازيج قد سكنت والدارعتان قد غيرتا ناحية مسيرها ولم تعد تتمكن الكشافة الانكليزية ال ترسل شيئا مفهوما عن اعمالها عندذاك توجهت كلتا المدرعتين نحو الجنوب تمحولت مقدمتيهما نحو الدردنيل فتبمتهما الكشافة الانكليزية وجربت مرارآ ان تناجزها معركة لعل الاسطول الانكايزي يتمكن من اللحاق بعما ولكن سرعتهما ساعدتهما على النجاة. في تلك الاثناء كان ونفنهايم قد ارسل الى الاميرال سوشون رسالة برقية يأمره فيها ان يدخل مضيق الدردنيل وان يرفع العلم العثماني حال دخوله لكي لا تقف القوانين الدولية حاجزاً في سبيل ذلك وأخبره ان المدرعتين اصبحتا منذ تلك الدقيقة في خدمة السلطان وأصبح امم غوبن « سلطان سليم » واسم برساو « مدالي » --ذكرت فما سبق ان تركيا كانت قد اوصت على مدرعتين من طرز الدردنوط في معامل انكلترا وأنها كانت قد جمعت تمنهما يواسطة الاكتتاب العمومي فباعت النساء جواهرها وحليها ودفع الرجال قسمآ منايرادهمالشهرىلذلك العمل الوطني ولما اعلنت الحربكانت تركيا قد آرسلت بحارتها الحانكاترا لكي يستلموا البارجتين حالما يتم بنائهما ولكن في تلك الدقيقة تداخلت الحكومة الانكليزية وضمت البارجتين

فهاج الرأي العام في تركيا على عملها هذاوراً مي و نفنها يم ال فرصته فدستحث فأخذ يظهر للاتراك بواسطة الرسائل العديدة التي كانت ترسل الى الصحف العديدة من سفارته ان انكلترا عدوة الاسلام وأنها مجرب في كل برهة ان تنزل بهم الى ادنى الدركات وعرض على الوزارة السيمهم غوبن وبرسلو — ولذا حينا دخلتا الدردنيل نشرت جريدة اقدام التركية بأحرف كبيرة

( اشتراءعظیم ) نجاح باهر للحکومة العلیة

وشرحت بعد ذلك خبر تمنع انكلترا عن تسليم للدرعتين وكيف انالحكومة الالمانية باعث غوبن ويرسلو للحكومة العثمانية فتم لونغنهايم بهذا العمل امران. اولاً ظهور المانيا بمظهر صديق صدوق لتركيا وثانياً ايجادموفاً امين تبتى فيهِ غوبن وبرساو سالمتين من هجوم الاعداء

اما الا فلم اغتر بهذا المبيع لاني كنت طلماً ان طاة تركيا المالية لا تمكنها من دفع ثمن هاتين البارجتين. ومع ان الحكومة التركية وضعت حفنة من البحارة الاتراك بين بحار تهما الالمان وألبست البحارة الالمان والاميرال سوشو فالطرابيش التركية لم يكن و نفنهايم في حديثه ممي ليخني ان المدرعتين كانتالا تزالان قسماً تا بعاللا سطول الالماني وكثيراً ما كان يسير اليهما (كسفنما) حتى ان طلعت نفسه اخبرني مرات عديدة ان البارجتين تخصان تركيا بالامم فقط

ولما رفع السفير اليوناتي في برلين أعتراضه على بيع تينك المدرعتين كالرجواب الحسكومة — المهما لا تزالان قسماً من اسطولنا

ولما اعترض سفراء الحلفاء على وجود مدرعتين المانيتين في الاستانة كالرجراب الحكومة -- الهما اصبحتا قسما من الاسطول التركي !! فتأمل

ولو فرضنا أن الطرادات الانكليزية التي كانت لاحقة بفوين وبرسلى دخلتا المضيق غير مكترثة للقانون الدولي وتبشهما الى بحر مرمرة وأغرقتهما هنالك - فاذا تكون النتيجة ترى ؟

اني اعتقد انه لو حدث ذلك لامتنعت تركيا عن دخول غمار الحرب او على الاقل لامتمت عن دخولها حليفة لالمانيا

قبوجود هاتين لمدرعتين في مناه الاستانة زادت قوة الاسطول التركي على الاسطول الروسي و تأكدت تركيا ان روسيا لا تقدر ان تهاجمها بحرآ

وزد على ذناك فقوة هاتين المدرعنين كانت كافية لارهاب سكان الاستانة وما فيها من الجنود العثمانية فتأكد ولغنهايم ان تركيا تساعد المانيا حينما تأزف الساعة واذ أبت فيالقوة

وقد سممت قصة قيل الها حدثت في احد اجتماعات الوزارة التركية لما كانوا يبحثون بشأن ابتياع غوبز وبرسلو والعهدة على الراوي :

كان الصدر الأعظم وجمال باشا معارضين لابتياعهما ابتياعاً اسمياً فقط فنهض عنه ذلك انور وقال — الي قد امضيت شروط الشراء — ثم مديده الي جيبه وأخرج مسدسه وألقاه على المائدة امامه واستأنف كلامه قائلاً

-- ومن اراد ان يمارض فأنا مستمد لمقاومته

وبعد أن مضى بضمة أسابيع على وجود غوبن وبرسلو في مياه البوسفور التقى جاوبد بك قاظر المالية بأحد المحامين البلجيكيين المعروفين بالعاصمة فوال جاويد ياصديتي — عندي اخبار تسوءك جداً . ان الالمان قد احتلوا بروكسل عند ذلك تقدم المحامي نحو جاويد ووضع بده على كتفه وقال بصوت رفان مشيراً الى غوبن وبرسلو

ولكن اخباري تسوءك اكثر. إن الالمان احتلوا تركيا بأسرها

# الفصل السارس

### كيف ابتدأت الحرب

ذكرت فيما سنق ان القيصر دعا و نفنهايم لاجتماع مهم عقده في بوتسدام في ٥ يونيو (حزيران) ١٩١٤. وانما دعي و نفنهايم لذلك الاجتماع ليبدي رأيه في موقف تركيا تجاه حرب اوروبية لانهم كانوا يعتقدون ان موقعها في الحرب المقبلة يؤثر جداً في عجرى الحرب. ولما اخبرني و نفنهايم عن ذلك الاجتماع لم بذكر اسماء الذين حضروا بل قال

-- رؤساء اركان الحربية والبحرية اي فون مولتكي وفون تربتز وحضر ايضاً في ذلك الاجتماع كل اصحاب المصارف الكبرى ومديرو شركات السكك الحديدة وزهماء الصناعة الالمانية لاز الحكومة تكن لتستغني عنهم في الحرب المقبلة

قال ونغنهايم

- عند ذلك سأل القيصر كلاً من «ؤلاء بمفرده « هل انت مستعد الدرب؟ فأجاب الكل نعم الا اصحاب المصارف الذين طلبوا فرصة اسبوعين ليدبروا موقفهم المالي مع بقية المصارف الكبرى في العالم

لم يكن احد يعتقد حتى ذلك الوقت ان حادثة مراجيقو ومقتل الارشيدوق وزوجته ستؤدي الى حرب طاحنة. ولذلك حيبًا انقضى الاجتماع ذهب القيصر في يخته الى نروج والمستشار الامبراطوري فون بتمان هلفغ ذهب في سياحته وونفنهايم رجع الى الاستانة كأن لم يكن اجتماع في بوتسدام لئلا تثور عليهم

الظنون. وبذلك تمكنوا من ان يعطوا اصحاب المصارف فرصة كافية لتدبير مركزهم المالي والتجاري

ومن الواضح ان ما صرح به و نغهايم عن ذلك الاجتماع لم يكن الا دليلاً ناصعاً واعترافاً صريحاً ان المانيا ارادت وقوع الحرب فأشعلت فارها وأفا اعتقد ان العامل الدي دفع و زننهايم للتصريح بأعمال ذلك المجلسان هو الا عامل الافتخار بما اتته حكومته من بعد النظر ودقة التدبير وبالمركز الرقيع الذي حصله هو في عني الامبراطور

كثيرة هي الكتب الزرقاء والبيضاء والحراء والصفراء التي ملاً ت اورا بتفصيل وشرح السوامل التي دفعت المالك العديدة لخوض خمار تلك الحرب الضروس . وعديدة هي المقالات الرسمية التي نشرتها الحكومة الالمانية لتظهر للمالم انها بواء من شمة الحرب على ان تلك الكتب والمقالات لم تغير حكمي من حيث القاء تبعة هذه الحرب على هذه المملكة او تلك

انائم ابن حَمَي الشخصي على قرائن الاحوال لاني اعلم ان تلك المأساة المفجمة ولدت في دماغ القيصر وأبرزها رجاله الي حيز الوجود والبارون فون و نفهايم احد مولدي تلك الفكرة وأحد العاملين على تحقيقها اخبرني بكل ما حدث فأي نفع نجتنيه اذا بقينا نتباحث و نتجادل ونحن نعلم الحق اليقين ؟

كان موعداجهاعذلك المؤتمركاذكرنا في ه (يونيو) حزيران وأرسل البلاغ النهائي المحسريا في ٢٦ حزيران اي انه مضى نحوا من اسبوعين بين هذا وذاك وهي المدة التي طلبها اصحاب المصارف في المانيا لتصفية حساباتهم وتدبير مركزهم المالي. واذا واجعنا تاريخ اسواق العالم المالية اثناء هذه المدة تلاحظ ان الاسعار في كل اتحاء العالم هبطت هبوطاً عظياً لان متمولي المانياكانوا يبيعون كل ما لديهم من الاسهم في المسركات المختلفة والمصارف العديدة لكي يجمعوا مالاً — نقداً — ليقوم بنفقاتهم في الحرب للقبلة

تعجب كل من له المام بالشؤون المالية في ذلك الوقت من ذلك الهبوط السريع ولكن ما قاله و نفتهايم يعلل كل شيء تعليلاً معقولاً اذ من ابن لا صحاب المصارف الانكليزية والامبركية والافرنسية وغيرها ان تعلم ان مؤتمر بوتسدام كان السبب في كل ذلك

لم اكن أنا الرجل الوحيد الذي علم تفاصيل ذلك من فون ونفتهايم بل المركز غاروني السقير الايطاني في الاستانة علم ذلك ايضاً لان ايطاليا كانت لا تزال حليقة المانيا. والسفير الفساوي المركيز بالافيسيني صرح بأن الدول المركزية كانت تنتظر وقوع الحرب

وذلك أنه في ١٨ اغسطس آب ذهبت الى السفارة الخساوية لاهنئه بعيد ميلاد الامبراطور فرنسوا الرابع والثمانين . فأخذ السفير يخبرني اشياء كثيرة عن الامبراطور تدل على انه بالرغم من تقدمه في السن كان مطلعاً كل الاطلاع على الاحوال السياسية في العالم . ولكي يبرهن عبارته الاخبرة قال

ذهبت الى قينا السنة الماضية وحظيت بمقابلة الامبراطور ومن جملة ما قاله الامبراطور انه لا بد من حرب اوروبية لأن الدول المركزية لا تريد ان تعترف بماهدة بخارست (١) التي تحسبها بقية الدول القول الفصل في سياسة البلقان وانه لا بد من وقوع لحرب الاوروبية لانهاء تلك المسألة السياسية الكبرى. وكثيرون من المؤرخين يعتقدون ان معاهدة بخارست كانت من العوامل الكبرى في وقوع هذه الحرب وها آراء الامبراطور فرنسوا جوزف تؤيد محة ما يعتقدون

حدث هذا الاجتماع الذي صرح بهِ الامبراطور في مايو ( ايار ) قبل مقتل الارشيدوق بنحو شهر كامل

فيتضح لنا اذاً الف الحرب الكبرى كانت واقعة لا محالة ولم تكن حادثة مراجيفو الاعود ثقاب اشعل نارها

وكشيراً ماكان ونغنهايم يجدثني هما تنوي همله المانيــا حينا تدخل باريس وتحرز نصراً نهائياً تاماً على اعدائها

خرجت مرة للنزهة فالتقيت بونفنهايم فأخذ يخبرني عن انتصارات المانيا الجديدة غربي نهر الرين مؤكداً في ان نبوءته عن دخول الجيش الالماني لباريس ستتم بعد اسبوع . ثم قال

<sup>(</sup>١) امضيت شروط هذه المعاهدة عند انتهاء الحرب البلقانية الثانية وفيها اقتسمت دول البلقان كل الاراضي العثمانية في اوربا الا الاستانة وما يجاورها وثالت كل من سربيا والبونال النصيب الاوفر فأوجست النمسا شراً من نجاح سربيا الحربي والاقتصادي كما أن مجرد وجود سربيا كملكة صقلبية قوية كان معاكماً لتحقيق حلم المانيا الكبرى وسداً منيعاً في سبيل نفوذها الكلمي في الشرق

- واذكر الآن أنه لا يوجد روسيا أو انكلترا أو النسأ لنسألنا أن نعفو عن باريس كما فعلوا سنة ١٨٧١ . فننقل من عروس الغرب كل ما تحتويه من الاكار الفنية الجيلة

ولكن جاءت معركة المارن وانكسرت الجيوش الالمانية شركسرة فخابت ظنون ونفهايم ونجت باريس من اعدائها

وكانت قد بلغت ثقة و نفتهايم بالفوز مبلغاً عظيماً حتى أنه بدأ يتكلم عن شروط الصلح -- قال

--- لا بد لفرنسا الآن من ان تدفع ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وإذا اصرت على متابعة الحرب فسنضظرها ان تدفع أكثر من ذلك وسنحصل على مرافىء عديدة على كل الشواطىء فتكون كحطات لاساطيلنا الحربية والنجارية وسنطلب ان يضم اليناكل الاراضي الذي تتكلم اكثرية سكانها اللغة الالمانية

وفي حديث آخر قال —

- اذاجر بت انكاتراان تميتنا جوعاً فلا اهون علينا من ان نميت فرنسا جوعاً وذلك لا نه مثل كل الماني كان يعتقد أنه بعد مدة قصيرة سيكون الالمان الآمرين الناهين في عاصمة الفرنسويين

وفي كل احاديثه ممي كان ونفنهايم يظهر بفضاً وحقداً شديدين نحو روسيا

والشعب الزومى

وكان يفتخر دائماً وجود ١٧٤ مدفعياً في الدردنيل وأن الاميرال سوشون كان يعتقد بأن حصون الدردنيل لا تقهر وأنه يتمكن من اقفال الدردنيل بمدة ثلاثان دقيقة فقط «على اننا سوف لا نقفله الا اذا هاجمته الاساطيل الانكليزية». في ذلك الوقت كانت انكلترا قد اعلنت الحرب ولكنها لم تكن قد دخلتها فعلياً لان جيشها كان صغيراً جداً بالنسبة الى جيوش بقية الدول ولم يكن و نفهايم أو غيره من الالمان يحلمون بأنه سيتسنى لانكلترا ان تنشىء جيشاً كبيراً كالجيش الذي انشأنه

وكانقر اد الجيش الالماني ينوون ان يصوبوا مدافعهم من كاله الىالشواطىء الانكليزية ولم يكن يدور فى خلدهم انه لن يتمكنوا من احتسلال كاله لتحقيق حلمهم هذا



﴿ هتري مورغستو ﴾ سفير الولايات المتحدة في الاستانة ١٩١٣ — ١٩١٣

# الفصل السابع

نشر الدعوة الالمانية

لم تكن المانيا قد عزمت على ادخال تركيا وطيس الحرب في النهور الاولىمن احتدام نارها لانها كانت تمتقد انها ستنمكن من احراز نصر سريع دون مساعدتها اماانافكت قدبدأت ان اهتم عصير توكيا فأبرقت الى الماصمة وشنطون اسألمم اذا كان ثم من اعتراض على بذل ما أدي من النفوذ لا بقاء تركيا على الحياد فجاءني الجواب ان افعل ذلك ولكن بصفة غير رسمية. علمت ان عملي ذاك يسر حكومتي انكلترا وفرنسا لان سفيريهماكانا يبذلان وسعهما لابقاء تركيا على الحياد ولكنني غلنت أن عملي قد يغضب حكومة المانيا فقروت أن أسأل و نفنهايم أذا كان له من اعتراض على عملي ذاك. وما كان ائد دهشتي حينا اجاب - ليس من اعتراض مطلقاً — إن المآنيا تود بقاء تركيا على الحياد

لا شك ان سياسة تركيا في ذلك الوقت كانت مطابقة لما تقتضيه الممالح الالمانية ونفوذ ونفنهايم في الوزارة التركية كان يزداد يومياً اما تردد تركيا فالتي الحلفاء في حيرة عظيمة فاضطرت انكلترا ان تبتي اسطولاً ضخماً عند مدخل الدردنيل حتى يكون جاهزاً اذا رجحت كفة الميزان مع المانيا وزادت حيش الاحتلال في الهند واضطرت روسيا ايضاً ان تبتى حيشاً في القوقاس وذلك تمام كانت ماتتطليه السياسة الالمانية لان وطأة اعدائها خفت في باقي الساحات الحربية حدث كل ذلك قبل معركة المارن الاولى حينًا كانت المانيا تؤمل ان تسير

الى نصر اكيد بدون مساعدة تركيا. لان القيصر رأى انه اذا دخلت تركيا وتمكنت حيوشه من قهر اعدالها في شمالي , وسيا وغربيها لقامت تركيا تطالبه بجزء من الارباح الطائلة التي كان يؤمل ان يحصل عليها . ولذلك لم ير ان دخول تركيا لا يكون موافقق الأحينما تعجز جيوشه الحرارة عن قهر الاعداء قهرآ تامآ

كان ونغنهايم اثناء هذه المدة يعد تركيا لمساعدة المانيا عند الحاجة اليها فعين الضباط العديدين لتدريب الجيش التركي - وتمكن من ادخال غوبن ويرسلو الى مياه الدردنيل وبأعها ظاهرا للحكومة التركبة فقوى بهما اسطول تركيا في النحر الأسود عرف سفراء دول الاتفاق انهم لا يتمكنون من ان يقنعوا تركيا بخوض غمار الحرب حليقة لهم ولذلك بذلوا جهدهم لابقائها على الحياد . جربوا ان يقنعوا انور وطلعت وباقي زعماء الحكومة بقولهم كفاكم من الحرب ما يضعف البلاد وينهك قوى العباد . ها قد حاربتم حربين كبيرين في مدة اربع سنوات واذا دخلتم هذه الحرب الثالثة فلا شك انكم تسيرون بالمملكة الى — الحراب والدمار

لم يكن لدى سفراء دولُ الاتفاق ما يقدرون ان يفروا تركيا به لتحافظ على حيادها سوى وعدهم اياها بالمحافظة على وحدثها السياسية . ولذلك لما عرضت مسألة بيع غوبن وبرسلو لم يشددوا النكير على الحسكومة مع انهم رفعوا الاحتجاجات الرحمية الى ذوي السلطة

فكان الاترآك يجيبون ان المدرعتين اصبيحتا تخصان الاسطولاالتركي فيجيبهم السرلويسمالت ــالسفير الانكليزي اذاكان ذلك صحيحاً فلماذا لاتبدلون البحارة الالمان ببحارة اتراك

فيجيبه الصدر الاعظم

- ذلك ما عقدنا النية عليه ولكن ارسلنا ماعندنا من البعارة المدرين الى السكاترا وعند رجوعهم نبدل البحارة الالمان بهم

ولكن مضى الشهر تلو الآخر ورجع البحارة الاتراك من انكلترا وبتي الاميرال سوشون ماكم البارجتين للطلق

حدث كل ذلك ولكن سفراء الحلفاء لم يطلبوا جوازات السفر لانهم علموا انهم بفعلهم هذا يكونون قد احدثوا ما يريدون تجنبه وهو دخول تركيا في الحرب حليفة لالمانيا

على ان وعود دول الاتفاق لم تجد نقماً واتفق ان اجتمعت بطلعت آنئذ فتباحثنا ملياً فقال

ائم يعدونا في حرب البلقان انهم لا يسمحون بتقسيم تركيا في اوروبا وهانتائج وعودهم ظاهرة للميان

اماً ونفنهايم فلم يكن يضرب على غير هذا الوتر قائلاً لاولي النفوذ والسلطة — لايمكنكمان تركنوا الى كلمايقولونه. الميمنئوا بوعودهم في حرب البلقان؟ الا تعلمون لماذا پريدون ابقاءكم على الحياد ؟ ذلك لانهم يرهبون صولتكم ! الا

تشعرون آنه بمساعدة للمانيا اصبحتم قوة يحاذر بطشها فلاعجباذا ارادت انكلترا ان لاتحاربكم

درس و لُمُنهايم فلسفة اخلاق الاتراك فعلم تماماً ان اقوى عواطفهم هي عاطفة الخوف فهم لايحبون ولا يبغضون بل يخافون ويريدون غيرهم ان يخافهم

وانا أعتقد بعد أن لاحظت مسير الامور في العاصمة أنه رغماً عن ميل طلعت وانور لالمانياكان السواد الاعظم من الشعب عيل الى دول الاتفاق

رأى السلطان مضار الحرب فكان مقاوماً للذين يريدون اصلاء نارها وولي العهد يوسف عز الدين كان يميل الى دول الاتفاق ، والصدر الاعظم كان يميل الى انسكاترا اكثر من ميله الى المانيا ، وجمال باشا احد اركان الاتحاديين الاقوياء كان قد وصل حديثاً من فرنسا حيث لتي احتفاء عظياً وكان ميله افرنسياً

وعلى هذا النمط نجد ان اكثر أعضاء الوزارة لم يستميلوا للمانيا . والرأي العام لا شككان يمتقد ان انكلترا لا المانيا صديقة تركيا القديمة

كذلك رأى ونقنهايم امامه قوة عظيمة ولكنه قاومها غير هياب

ذكرت شيئًا من قبل عما شعر به الاتراك حينًا تداخلت الحكومة الانكليزية ومنعت ارسال المدرعة التركية التي كانت تبني في 'فسكلترا

رأى ونفنهايم في هذه الحادثة فرصة سأنحة للعمل فاستأجر كتاباً ، يملأ ون الاعمدة الطويلة ويحبرون للقالات الضافية عن هذا الموضوع مقبحين عمل انكلتراومنددين بسوء نيتها

وهكذا اصبحت اكثر جرائد الماصمة رويداً رويداً تتفى بمديح المانيا وحلفائها بعد ان امدهم غليوم بالمال اجرة لذلك العمل. اما الجرائد التي كانت ترقض الرشوة فكانت تصدر الاواص السنية باقفالها رغماً عما ينص عليه الدستور العثماني من اطلاق حرية الصحافة

فأخذت تلك الصحف تصور الكلترا بصور العداءو تظهرروسيا بمظاهر الحقد، واصبحت تنادي بغليوم رجلاً بدافع عن الاسلام ويحمي حقيقته وانور بطلاً اعاد الى تركيا مجدها الغابر وعزها البائد

وفضلاً عن ذلك كان ونفنهايم يبذل وسعه للاستيلاء على مراكز القوة والسلطة في الحكومة فكان كل يوم يأتي بذخائر ومؤنجديدة من المانياو ضباط ومهندسين

اخصائيين في فنون الحرب الحديثة وكثيراً ما كان يقول لانور وطلعت وجمال ، ان البعثه الانكليزية البحرية برئاسة الاميرال لمبس قد خربت اسطولكم بدلامن ان تعلمه ولكن انظروا كيف اصلحنا حالة جيشكم فصار يحاذره العدو والصديق في تلك الاثناء كان الضباط الالمان يعملون على تحصين معاقل الدردنيل لئلا يفاجئهم الانكليز بهجوم بحري قوي فلا بقوون على الدفاع

وكان في مياه الاستانة سفينة المائية تُدعي «الجنرال »وكان لي صديق امريكي الجنسية يتردد كثيراً الى هذه السفينة حيث كان ضباط المدرعتين الالمانيتين يجتمعون لقتل الوقت عماقرة بنت الحان والتحدث بأخبار الحرب

وكثيراً ماكان يأتي الي ذلك الصديق ويخبرني عما يحدث بين اولئك الضباط وفي أواخر اكتوبر اتاني قائلا—

- لابد من دخول تركيا في الحرب - لان الاسطول التركي اصبح متأهباً
 والضباط الالمان اصبحوا لاطاقة لهم على الصبر دون قتال وسفك دماء

## الفصل الثامن

#### « اقفال الدردنيل »

في السابع والعشرين من ايلول اتاتي السر لويس ملت السفير الانكابزي وعلى وجهه امائر القلق والاضطراب والنهيج

وقبل وصوله بقليل كان خديوي مصر عباس الثاني في مكتبي لبعض اشغال رسمية ولذلك حيمًا دخل السقير الانكايزي بدأت اباحثه في الشؤون المصرية ولكنه قال

حنا والشوؤن المصرية الآن اذ يوجد اهم من ذلك -- ألم تعلم انهم المفاوا
 الدردنيل ؟

ان الضمير في فعل «اقفلوا» لم يرجع الى الحكومة التركية التي لهـا وحدها حق اقفالهِ بلكان ِعائداً الى الالمان اصحاب السلطة الفعلية في الاستانة

ذلك كَانَ عملاً منافياً لحقوق الحياة ولذلك جاءني السر لويس يسألني ان نرفع اعتراضاً على ذلك العمل فقلت لهُ ليرفع كل منا اعتراضة لنفسه وشهضت للحال وذهبت الى بيت الصدر الاعظم وصلت فوجدت اعضاء الوزارة في اجتماع خاص فجلست في غرفة الانتظار وكنت اسمع لغط اعضاء الوزارة وهم يتناقشون ويتشاحنون فميزت منهم صوت أنور وطلمت وجاويد

ولم يعتم ان خُرج الصدر الاعظم لمقابلتي وماكان اشد تعجبي عند مارأيت علامات القلق والتهيج بادية في كل حركاته وسكناته

فبادرته بالسؤال مما اذاكان خبر اقفال الدردنيل صحيحافوقف حائراتم تمتم قائلا -- نم --

ققلت أن ذلك يؤدي الى اعلان الحرب ــ واعترضت رسميًا بلهجة شديدة بأسم الولايات المتحدة

عند ذلك استأذن الصدر الاعظم ودخل الى غرفة الاجتماع وارسل جاويد ليباحثني في هذه المسألة

لم يُكُدُّ جاويد يدخل الفرقة حتى صاح قائلاً

ان ذلك قد حدث على غير علم منا مما يدل على ان السلطة الفعلية في ادارة
 شؤون للملكة لم تكن عالمة به

فقلت له أن حكومة الولايات المتحدة لاتسلم مطلقاً باقفال الدردنيل. فتركيا لم تزل في حالة السلم ولا حق للسلطان أن يمنع دخول للراكب التجارية اليهِ الا في حالة الحرب والآن يوجد باخرة امريكية خارج المضيق تحمل حاجات ضرورية للسفارة الامريكية

فاقترح جاويد الف تفرغ تلك الباخرة شحنها في ازمير ثم تنقل الحسكومة التركية تلك البضائع من ازمير الى الاستانة على نفقتها ، فرفصت ذلك اذا علمت انهُ محاول تخفيف لهجة اعتراضي

فقال جاويد اذ الوزارة ستفحص عن السألة ثم اخذ يسرد كيفية صدور الاوامر باقفال الدردنيل

وذلك انهُ في آحد الآيام خرج - مركب طوربيد عثماني الى بحر ابجه فأوقفتهُ السفن الحربية الانكليزية وفتشتهُ فوجدت فيهِ بحارة المأن، فأمرتهُ بالرجوع. عند ذلك اصدرا لجنرال فيبر باشا المتولى القيادة في معاقل الدردنيل باقفاله دون ان يعلم الوزارة

ذَكرت قبلاً أن ونفنهايم كان يفتخر أنه في أمكانهم أن يقفلوا الدردنيل في مدة نصف ساعة وها قد تم ما قاله حرفياً

ولم يكد يصدر ذلك الاس حتى اطفئت المناثر وانزلت الألفام والشباك الى

البحر واصبح الدردنيل في حالة حرب

حدث كُل ذلك والرّجال الذين لهم حق السلطة فى الدردنيل يرتجفون لعمل الالمان حائرون فيها يجب ان يقعلوا والسلطان الذي لا ينقذ اص ما الا بعد مصادقته عليه كان في بيته لا يعلم شيئاً عما يجرى في مملكته

في سبتمبر (اياول أعكن الافرنسيون من قبر اعدائهم في معركة المارن الاولى

ولم يدخل الالمان باريس في مدة قصيرة كماكانوا ينوون

كانت الجيوش الوسية قد احتلت لمبرغ ووصلت الى جبال الكرباتومنها كانت تنوي الهبوط الى سهول المجر

فصدر أذ ذاك امن الى و نفنهايم من مركز القيادة العامة في برلين لكي يبدأ باستعمال قوة تركيا في سبيل المانيا لأن الوقت قد آن واصبحت المانيافي حاجة اليها بمد مافشلت في السير الى انتصار سريم بدون مساعدتها

جاء الوقت عند ما اضطرت المانياً لطلب مساعدة الجيش التركي الذي نظمة الضباط الالمان ولم يكن اقتمال الدردنيل الاعلامة واضمة ان تركيا دخلت الحرب في جانب المانيا

فتم بذلك مأ اراده ونقنهايم

والآن ليفهم العالم ان طول مدة الحرب ناتجة عن دخول تركيا في الحرب مع المانيا واقفال أندردنيل

اذ بذلك انفصلت روسيا عن حلفاتها انفصالاً ادى الى تقهقرها وانكسارها فى السنة الثانية من الحرب لا ً ننا اذا درسنا الخريطة نجد ان لروسيا اربعة منافذ الى البحر

الاول بواسطة بحر البلطيق حيث وقف الاسطول الالماني سداً منيماً في سبيل المواصلات

والثانية هو ميناء اركنجل في المتجمد الشمالي واستمالة صعب لان الجليد يبتى هناك ماينيف على سبعة اشهر

والثالثة بواسطة فلاديفستوك ءلى الاوقيانوس الباسيغيكي وهذاكان متعذرآ لبعد الشقة

واثرابع هو منقذ الدردنيل

بواسطة هذا المنفذكان يمر القسم الأكبر من صادرات روسيا ووارداتها والآناقفلت المانيا ذلك المضيق فوقفت تجارة روسيا وفصلت بينهما وبين حلفائها فلم تتمكن من امدادها بالذخارا الحربية التيكانت ضرورية لعسكرها العرمرم الذي اصبيح في السنة التالية من الحرب بحارب الألمان عرياناً وبلا مدافع او بنادق ان اقفال الدردنيل لمرت اعظم انتصارات المانيا الحربية والسياسية في هذه الحرب الكيرى

# الفصل التاسع

الفاء الامتيازات

ان الامتيارات الاجنبية هي مامنحته الحكومة التركية نسار الدول الاوربية منها على الاخص بواسطة معاهدات قديمة . وعلى هذه الامتيازات كان يتوقف معاملة الرعايا الاجانب المقيمين ني تركياً

اما تركيا فمنذ نشأة تاتون الدول لم تمنح المساواة التامة سع نقية الام فتركها ذلك التقيد بتلك المعاهدات بدوز سلطة مطلقة ضمن حدودها .وذلك لأن شرائع وقوانين الحسكومة النركية كانب تخسلف تمام الاختلاف عرشرائم وقوانين الدول الاوربية فلم تؤمن الحكومات الاورببة للحكومة العثمانية ان يكون لهاحق السلطة على الاجانب المقيمين فيها فأسسوا لذلك المحاكم القنسلية واصبح كل أوربي او اميركي يماكم امام قنصله ويسجن في سجن القنصابة اذا استحق ذلك العقاب

وفضلاً عن هذه القيود القضائية السياسية كانت ركيا مقيدة بقيود اقتصادية تجارية . ولم يكن لمديري شأنها ان يرفعوا الضرائب الجركية اذا شعروا يضرورة رفعها . فنتُج عنها وجود هذه القيود الاقتصادية (١) ان الصنائم الوطنية اخذت تضعف روبدا رويدا حتى قاربت ان تتلاشى وعرف ساسة الاتراك حالة البلاد الحرجة فرفعوا اعتراضاً قوي اللهجة على وجود هذه القيود التي تمنع سيرهم كأمة حية ولكن ذلك الاعتراض لم مجد نفعاً

<sup>(</sup>١)كانت الضرائب ١١ في المائه سنه ١٩١٤ وكانوا بحاوثون زيادتها الى ١٤ في المائة

لذلك حيمًا ابتدأت الحرب كثرت الاشاعات على ان الحكومة التركية ستلغي الامتيازات الاجنبية لان المانيا كانت قد سلمت بذلك لكي تستميل تركيا وانكلترا قبلت به لتغر تركيا بالبقاء على الحياد . على انه لم يكن لهذه الاشاعات من اصل ثابت مطلقاً انما من اظرف مالاحظته عند شيوع هذا الخبر ماطراً على الرحايا الاجانب من الخوف والقلق لما ظنوا أنهم اصبحوا نحت سلطة محاكم الاتراك ذهبت في احد الايام لازور انور باشا في قصره بعد دعوة خصوصية منه وكان اذ ذاك يشعر بألم في رجله اثر عملية جراحية وكان بيته في حي من اجمل احياء المدينة حيث يقل الازدحام وتكثر السكينة والهدو

قرعت الباب ففتحه الحارس وسلمني الى حاجب اخر فاخذني هذا من غرفة الى اخرى حتى وصلت الى غرفة انور الخاصة . كل ما رأيتة في داخل البيت يدل على ثروة عظمية وجاه واسع . فالقصر مفروش بالطنافس الثمينة والرياش النفيسة. والاواني الغالية الانمان منها كرسي مذهب ورثته زوجته عن والديها لانها كانت من العائلة المالكة

لم اقدر أن أملك افسكاري حيثها رأيت مظاهر الثروة والجاه في بيت انور ولم اتمالك عن النساءل عن مصدر تلك الثروة السكبيرة

لم يكن انور الا رجلاً ثورياً من اصل وضيع وراتبه كناظر الحربية لم يزد على ٥٠٠٠ ريال و ووحته لم تكن ذات بائنة عظيمة فما هو مصدر ذلك الغنى الطائل ؟ كان قصد انور من تلك الدعوة البحث في مسألة الامتيازات الاجنبية فقال ... ان الوزارة قد قررت ان تلغي الامتيازات الاجنبية ولسكتها تود ان تعلم ماهو الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة ازاء ذلك العمل

ان الولايات المتحدة ساعدت اليابان على تحرير نفسها من ربقة الذل والاستمباد فلم لا تساعدنا على ذلك وكلاناني درجة واحدة من التمدن والرقي ؟

ان حكومة الولايات المتحدة قد تسلم الفاء القبود الاقتصادية -لأنذلك كان اعتقادي الشخصي - ولكن طالما محاكم لاتزال في حالة سيئة فالولايات المتحدة لا تسلم مطلقاً بذلك . فالواجب يقضي على الاتراك اذاً ان يبدأوا بحركة

اصلاحية في محاكمهم القضائية وسجونهم قبل ان ينتظروا من حكومة الولايات المتحدة اقلمساعدة

فاقترح انور عندئذ ان تؤلف محاكم مختلطة فيحق للولايات المتحدة عند ذلك ان تعن احد القضاة

فرفضت ذلك لان قضاة الولايات المتحدة لا يعرفون اللغة التركية ولا القوانين والشرائع التركية وذلك يودي الى صموبات فنية جمة

بعد ذلك بعدة انتشر خبر الغاء الامتيازات . فرفع السفراء الاعتراضات العديدة ولكن رغماً عن ذلك صدر امر الحكومة بالفائها من اول اكتوبر ١٩١٤. وذلك تمام ماكانت ترمي اليه حركة جمعية الاتحاد والترقي—من ابقاء تركيا للاتراك اما موقف انكاثرا فقد كان موافقاً لموقف الولايات المتحدة و نظارة الخارجية في براين عنفت سفيرها في الاستانة لتسليمه بذلك الالغاء

وما كاذ اشد فلق واضطراب الرعايا الاجانب عند صدور ذلك الاس. لان مضايق الدردنيل كانت قد اقفلت وأصبحوا تحت رحمة قضاة الاتراك وسجونهم مع ما عرف عنها من سوء التنظيم وخلل الادارة

ذهبت عند ذلك الى مكتب انور وسألته عن موقف الحكومة التركية نحو المعاهد الاميركية فأكد لي ان الحكومة التركية لا تنظر الى الاميركيين كأعداء. فقلت له انه يحسن به والحالة هذه ان يظهر علنيا ان الاميركيين لن ينالوا بسوء فقال ما هي الطريقة الى ذلك ؟

فاقترحت عليه ان يزور كلية روبرت الواقعة على ضفاف البوسقور في أول اكتوبر -- اليوم المعين لالغاء الامتيازات --

كان ذلك الاقتراح وحيداً في بابه لانه منذ تأسيس تلك السكلية على ضفاف البوسفور لم بزرها احد من الحكومة التركية زيارة رسمية ولسكن علمت ان البلاد ستتناقل خبر زيارة انور لسكلية روبوت فيشعر الجيم ان جميع المعاهد الامبركية في تركياقد اصبحت في حمايته ويكون لهذه الاخبار تأثير عطيم في سبيل المحافظة على مصالح الامبركين في كل انحاء المملكة

فصادف هذا الاقتراح فبولاً حسناً وللحال عمل به .وفي اليوم المعين اتى

أنور الى السفارة الاميركية وبصحبته سيارتان فركبت واياه في احداها وفي الاخرى بعض اعوانه

اخذت احدثه في الطريق عن غاية المماهد الاميركية وعمالها في تركيا لانه لم يكن يعلم شيئاً عن حقيقة ذلك وكان يعتقد انها هناك لاسباب سياسية محضة ثم قلت

- نحن الأميركيين لا نبحث عن ربح مادي في تركيا ولكن جل ما نطلبه هو ال تماملوا اولادنا - هذه المعاهد - بالرفق

ثم اخذت اخبره عما ينفقه الاميركيون سنوياً من الاموال الطائلة لتأسيس مدارس كهذه في كل مكان. فسألني قائلاً

ولكن من ابن لهم هذه المبالغ الباهظة التي ينفقونها في سبيل العلم والتهذيب فسردت له عندئذ تاريخ فندر بلت وروكفلر ، ودودج وسايج وغيرهم وكيف جموا تلك التروات الطائلة بعد ان كانوا في بدء حياتهم لا يملكون شروى نقير فسر انور بتلك القصص وحسبها اعجب من حكايات الف ليلة وليلة وعلمت بعدئذ انه سردها لكل ذوي المقامات السامية في الاستانة

اعجب أنور كثيراً بكلية روبرت حتى انه تفقد بشخصه كل البنايات وكان يظهر ارتياحه لكل ما يراه فيها. تناول الشاي مع رئيس المدرسة الدكتور غايتس وزوجته - ولفيف من الاسائذة وشرع يباحثهم عن لائحة دروس المدرسة وهل كأنوا ينوون ادخال فن الزراعة في برنامج الدروس وقال لي بمدئذ

- كنت انتظر ان اجد هؤلاءالمرسليركاكانت تصورهم لنا الجرائدوالصحف الالمانية - رجالاً ذوي لحى طويلة لا عمل لهم غير النضرع والصلاة - ولكن ها الدكتوركايتس و بعض الاسائذة يتكلمون التركية كأربابها. أني اشكر لك جداً اهتمامك بالاثيان في الى هنا

حتى الآن كنت اسعى لابقاء تركيا على الحياد وكان و نفنهايم مرقاحاً الى عملي هذا . ولكن لم تطل المدة حتى شعرت المانيا بشدة احتياجها لمساعدة تركيا بعد انكسار جبوشها في معركة المارن الاولى فأخذ و نغنهايم اذ ذاك ينظر الى عملي بعين الغضب وبذل كل جهده لكي يقنعني بالتوقف عن حض انور وطامت على البقاء على الحياد

اجتمعت به يوماً فقال

-كنت احسب انك تمثل دولة لا تزال على الحياد . فأجبت-كنت اظنك في تركيا حيث حقوقك وحقوق غيرك سيان

ولكن و نغنهايم كان قد شعر باضطرار للمانيا لمساعدة تركيا فأخذ ينتظر فرصة سانحة لكي يزج تركيا في حامي وطيس الحرب الكبرى

ولكن كما بينت قبلاً كان لا يزال في تركيبا قسم كبير غير ميال لموالاة المانيا. منهم عدد كبير كان بين اعضاء الوزارة كسعيد حليم باشا الصدر الاعظم ، وفاظر المالية جاويد بك ، وفاظر النافعة محمود باشا ، وفاظر الزراعة والتجارة سليمان افندي البستاني. وفاظر البوستة اسخان افندي. كل هؤلاء كانرا مقاومين الحرب وانذروا طلعت وأنور بانهم يستقيلون اذاخاضت تركيا غمارها

كانت الحالة حرجة جداً في ذلك الونت في الاستانة واثباتاً لذلك اروي الحادثة التالبة

كنت قد دعوت السفير الانكليزي لمناولة طمام الغداء في السفارة الاميركية في العشرين من شهر اكتوبر ، ولكن قبل الموعد ببضع دقائق ارسل معتذراً عن عدم تمكنه من الحضور لانحراف في صحته

وماً كان أشد تعجي حيماً ذهبت لعيادة السفير بعد الظهر فوجدته في الحديقة وليسعليه دلائل ألم أو مرض، فدألته عن سبب تخلفه عن الجيء فقال — الحديقة وليسعلي رسالة سرية كلها وعيد وتهديد — وفيها يقولون أنهم ينزرن اغتيالي

في محل مخصر ص - فرأيت من الحزم ان إلتي في بيتي لنرى ماذا يكون

فمرضت عليه حينئذ حماية سفارتي وأعطيته مفتاح حديقا السفارة الاميركية الخلني - لانه كان يتمكن من الذهاب من حديقته الى حديقتي دون ان يمر في الطريق العمومي. عند ذلك نظر الي وقال

يظهر لي انَّ هؤلاء قد عادوا الى عاداتهم في القرون المتوحشة وحيمًا كانوا يزجون السفراء والمندوبين في سجون مظلمة رطبة فا يبدة الهواء

فَتَرَكَتُهُ أَذَ ذَاكُ وَذَهَبَتْ تُوا آلَى الصدر الاعْتُلِمُ وأَطلَمَتُهُ عَلَى الحَادَثَةُ واقترحت عليه اذ يَذُهِبُ بِنَفِسِهُ او بِرسل طاعت ناظر الداخلية ليؤكد للسفير البريطاني انه لا يزال في امان — وقددُهِب طلعت الى السفارة الانكابِزية معتذراً

### الفصل العاشر

#### دخول تركيا في الحرب

في تلك الاثناء كان ممثلو المانيا في تركيا يبذلون جهدهم ليأتوا بعمل ما تكون نتيجته سبباً ظاهراً يدفع تركيا لاعلان الحرب

كان الاميرال سوشوت يرسل غوبن وبرسلو الى البحر الاسود للمناورات البحرية لعله بذلك يدفع البوارج الروسية للهجوم عليها فيتخذ السفير الالمانيذلك العمل العدائي سبباً لادخال تركيا في الحرب ضد روسيا

وفي التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول(توفير)دخل بعض عرب البادية حدود مصر قردتهم العساكر الانكليزية على اعقابهم

فذهبت أذ ذاك الى طلعت و تباحثنا ملياً في ذلك للوضوع لاني كنت الرجل المسؤول عن المصالح البريطانية وكان السر لويس ملت قد كتب الي ما يأتي —

ان ذلك يؤدي لاشهار الحرب - ارجو ان تذكر ذلك امام طلعت وتفهمه نتائج ذلك العمل

فقال طلعت حيثما اخبرته بذلك ان العرب كانوا يحفرون آبار ماء لكي يستعملوها اذا وقعت الحرب بين انكائرا وتركبا فهاجمتهم الجنود الانكليزية وخربت تلك الآبار فرد العربان الهجوم ليمنعوا تعدي الانكليز. وكان قد قال قبلاً للسر لويس ملت ان الحكومة التركية لا تعترف بوجود حدود مصرية لائهم يحسبون مصر جزءاً من تركيا

في نفس هذا الاجباع اخبرتي طلعت ان الحكومة التركية كانت قد قررت نهائياً ان تدخل الحرب حليقة لالمانيا وأخذ يحلل البراهين التي تدفعهم الى ذلك العمل الى إن قال

لا بدلالمانيا من الانتصار. وعندئذ ينتقم الامبراطور لنفسه من تركيا اذا لم تحد له يد المساعدة. ان سياسة الدول والمالك يجب ان تتمشى في سيرها على طريق المصلحة المجردة ومصلحتنا تقضي ان نساعد المانيا واذا قضت مصالحنا بعد شهر واحد ان نقصم عرى الاتفاق مع المانيا ونخطب ود انكاترا وفرنسا فسنفعل ذلك . ان روسيا عدونا اللدود ناذا ساعدنا المانيا الآن على كسر شوكتها تخلص من خطر عظيم هدد كياننا قروناً طويلة

في مساء ذلك النهار وردت الانباء ان قاربي طوربيد من الاسطول التركي هما على مدينة اودسا الروسية وأغرقا الغمبوط ردنتز وعطلا دارعتين مصوبا مدافعها نحو المدينة فهدمت القنابل معمل سكر فيها وأن البحارة في ذينك القاربين كانوا المانا لان البحارة الاتراك في ذلك النهار كانوا قد فالوا فرصة بمناسبة عيد برام خرك قبلا أنه كان لي صديق يتردد على السفينة الالمانية حيث كان يجتمع فيها الضباط الالمان وكان يأتي الي ويخبرني ماذا كانوا ينوون ان يقعلوا. وقد قال لي مرات عديدة ان الضباط الالمان قد سئموا تلك الحالة ولا بد لهم من القيام بعمل عدائي مهما كان ليجبروا تركيا على دخول الحرب والا ذنفذ ما كانوا يضمرون عدائي مهما كان ليجبروا تركيا على دخول الحرب والا ذنفذ ما كانوا يضمرون حيما وصلت الاخبار الى العاصمة كان جالباشا فاظر البحرية، يقام في «سرك الشرق » وماكان اشد تعجبه لما محم تلك الاخبار وما لبث ان صاح: — لا اعلم عنها شيئاً — لم يجدث ذلك بأم مي

في مساء ذلك اليوم اجتمعت بطلعت فأخبرني ان الاميرال سوشون كان قد اصدر تلك الاوامر ولا شك عندي ان طلعت وجمال كافا ينتظران وقوع هذا الحادث. وبلغ التأثر من سعيد حليم باشا الصدر الاعظم لذلك الحادث حتى ان عينيه اغرورقتا بالدموع حيما اتاه السر نويس ملت السفير الانكابزي والمسيو بومبار السفير الافرنسي طالبين جوازات السفر فسألها ان يصبرا قليلا لانه كان يعمل على حل المسألة حلاً مرضياً للفرية بن

اما طلعت وأنور فكانا يودان من صميم فؤادهما ال يبقيا سعيد حلم اشا في منصب الصدارة لكي يساعدهما باسمه الشريف وماله الكثير ولذلك كثيراً ماكان طلعت يأتي اعمالاً لاتنطبق على حطته ليتظاهرانه يقمل حسب ارادة الصدر الاعظم ليغره بالبقاء في ذلك المنصب

ولذلك اتأني طلعت وطلب مي ياسم الصدر الاعظم ان الداخل مع السقير الروسي وأسأله عن التعريضات التي تطلبها روسيا لقاء اعتداء تركيا عليها . علمت العوامل التي تدفعه الى ذلك فقلت له - لماذا تتظاهر انك رسول الصدر الاعظم - الا اخلع عنك ذلك وكلني كطلعت ناظر الداخلية

فضخك طلعت وقال ---

- لائمي « ونفنهايم وأنور وخوض غمار الحرب الآن - وما كادت تعلمن الحرب حتى نقذ بستاني وأسخان ومحمود وجاويد تهديداتهم وقدموا استعفائهم تاركين الحكومة في ايدي الاتراك

اما سعيد حليم باشا الذي كان قد عزم ان يستقيل فدفعه حبه للفخر والأبهة والعظمة ان يبتى مستلماً زمام اعظم منصب في الحكومة التركية. فإذاً والحالة هذه لم تكن نتيجة دخول تركيا في الحرب الا توحيد السلطة في المملكة العثمانية في ايدي رجال الاتحاد والترقي — والثورة التي كانت ترمي الى جعل تركيا دولة دستورية انتهت الاتن مجعل حكومة تركيا حكومة مطلقة — رائدها الظلم والاستبداد وغاية افرادها الاولى النفوذ والسلطة والكسب

#### \*\*

في مساء الثلاثين من شهر تشرين الاول ذهبت الى السفارة الانكليزية لاهتم بامر الرعايا الانكليز الذين كانوا قد ملاؤها لخونهم ورعبهم من سوء المعاملة دخلت الى مكتب السقير فوجدته جالساً بكل هدوء وسكينة امام الموقدو امامه كومة من الاوراق ضمنها خلاصة اعمال انكلرا السياسية في تركيا منذ حرب القريم رأيته يأخذ الورقة تلو الاخرى ويقرأها ثم يرمي بها الى النار المشبوبة فتليمها.

هُنائك اعطاني قائمة اسماء الرعام البريطانيين المسافرين والباقين واتفقنا نهائياً على استلام ادارة الشؤون الانكليزية في الاستانة

نم نفوذ بريطانيا في تركياكان قد سقط بعد ان تغلب عليه النفوذ الالماني ولكن ذكر السفير البريطاني لم يزل عاطراً كالمسك لانه لم يكن قد رشا مأموري الاتراك بالنقود ولا تسلط على الصحافة التركية بالاصفر الرفان ولا داس القوانين الدولية واستحسن كل واسطة توصلاً الى غاية كما فعل السفير الالماني الذي اتبع قول بسمارك الالماني الحقيقي عجب ان لا يضن بحياته وشرفه في سبيل الوطن

### الفصل الحالى عشر

#### الاجانب في تركيا

بعد الهجوم على مرفأ اودسا اجتمعت بأنور واخذنا نبحث في مسألة معاملة الرطايا الاجانب للقيمين في تركيا

هل كانت الحكومة التركية عازمة ان تنفيهم الى داخلية اسيا الصغرى ام كانت لتتركهم في محال الحامهم و تعاملهم بالرفق ام كانت تريدان تعود الى العادات القديمة فتسومهم شر العذاب و تذيقهم الامرين ؟

كثيرون من اولئك الرحاياكاتوا قد ولدوا في تركيا وقضوا الشطر الاكبر من حباتهم فيها وحينا اعلنت الحرب والغيت الامتيازات واقفل الدردنيل باتوا ينتظرون من الاتراك ما حملته اليهم كتب التاريخ عن معاملة الاتراك الرديئة وتعذيبهم الاليم

على أني جربت جهدي أن أقنع الحكومة التركية بأن تعاملهم بالرفق والتؤدة وعلى الاخص بعد أن أصبحت مسؤولاً عن شؤون الانكليز والافرنسيين بعد قطع العلاقات

علمت منذ البدء أن وأجبي صعب للفاية لأن الألمانكانوا دائماً يغرون الاتراك على استعال الوسائل الوحشية في معاملة الاجانب والاتراك شعب مفطور على تلك المعاملة القاسية ولسكني كنت متسلحاً بادلة قوية وفي زيارتي لاتور في ذلك النهار بسطت لديه أكثرها واستفهمت منه هما تنويه الحكومة

تركيا ... كما ذكرت قبلاً ... كانت تريد مصادقة الولايات المتحدة لانها كانت ترجو ان تنال منها مساعدة مالية بعد انتهاء الحرب . في ذلك الوقت كان العالم باسره يعتقد ان الولايات المتحدة وحدها تتمكن من انهاء الحرب وعقد الصلح فبينت لا نور عندئذ انه اذا ارادت الحكومة التركية ان نجعل الولايات المتحدة في عداد اصدقائها المخلصين فليحسنوا معاملة الاجانب . ومن جملة ما قلت له - تنتظرون الوقت حينا تساويكم بقية الامم بانقسها ولكن يجب ان تذكروا ان

ان العالم المتمدن يراقب حركاتكم وسكناتكم وأن مستقبلكم سيتوقف على حسن سلوككم ابان هذه الحرب

وكان أنور ورفاقه يعلمون عام العلم أن متمدنــة الأرض لم تكن تعتبرهم حكومة راقية متمدنة فكان لهذه الحجة وقعها

ثم ابنت لانور انه قد سنح لهم فرصة ليظهروا للعالم أنهم يستحقون مركزاً

سامياً في مصاف الأم الراقية

— ان العالم لا يزأل يعتقد انكم لا تزالون في طور الهمجية فبرهنوا له بحسن معاملتكم للا جانب انه في خطأ فادح هذه هي الطريقة التي تقدرون بواسطتها ان تحرروا انفسكم من تسلط اوربا وامتيازات دولها العديدة — لتدل اعمالكم على انكم شعب راق — لتكن اعمالكم عصرية

كان استعاني لكلمة «عصرية» في غير معله بسبب الفظائع العديدة التي كانت

تحدث يومياً ي البلجيك . رأى أنور ذلك فقال

عصرية ؟.. كلا ! نعم ان تركيا ستحارب ولكنها لاتريد ان تكون في حربها هذه «عصرية »لائن الاعمال العصرية اكثر همجية واشد هولاً من غيرها . ان تركيا ستبذل ما في وسمها لتكون اعمالها مطابقة لشرائع الانسانية ليس الا

حسبت كلام انور وعداً صريحاً ولكن كتقداختيرت اخلاق الحسكام وعلمت مأطبعو اعليه من التغير الفجائي وعلى الاخص لائن الالمان اصبحوا يدفعونهم لابقاء الاجانب رهائن حربية حتى يقتصون مهم متى هاجهم اساطيل الحلفاء كا فعل الالمان في بلجيكا

علمت كل ذلك وان الالمان سيمانعون في السماح للاجانب بمفادرة تركيا فقلت لنفسي ان هذه الممركة تظهر ألغالب والمغاوب فاذا نجحت بتحصيل اذن لكل من يريد مفادرة تركيا من الاجانب المقيمين فيها أكون ظهرت بمظهر القوة مع جميع ماموري الاتراك فلا يعترضونني فيها بعد

وفي اليوم الذي تلى انقطاع العلاقات بن تركيا والحلفاء ذهبت الى المحطة الكبرى لا تي كنت قد اتفقت مع ذوي السلطة من الاتراك على اعداد قطارين الاول لينقل الرعايا المفادرين الساعة السابعة والثاني لينقل السفراء وعائلاتهم

واتباعهم الساعة التاسمة ولكن لشدة دهشتي رأيت في المحطة جمهوراً غفيراً من النساء والاولاد والجنود وليس من قطار حاضر للسفر

بين اولئك الجنودكان بدري بك مدير بوليس العاصمة واحد اعوان طلعت الذيكان يعتمدهم في مهامه الكبرى

كان بدري شأباً قد درس المحاماة وانتظم في سلك اعضاء جمعية الاتحاد والترقي واصبح من ذوي النفوذ والسلطة وصار يطمح للحصول على منصب في الوزارة اشتهر باحتقاره فلاجانب وبغضه اياهم ولذلك كان كثيراً ما يعترضي في المسائل التي كنت اود قضاءها لا جل راحة الرياط الانكليز والفرنسيين حتى اصبح النزاع بيننا شخصياً بين بدري بك والسفارة الاميركية

عينا رأيت المحطة تموج بالرجال والنساء والاطفال ذهبت توآ الى بدرى بك وسألته

- ماهو سبب ذلك كله ؟ فأجاب

- اننا قد غيرنا عزمنا وسنسمح لقطار واحد ينقل السفراء واتباعهم فقط اما باقي الرعايا فيجب ان يبقوا هنا

كنت قد قاسيت اشد المصاعب للحصول على الآذن الآول ولكن ظهر لي الآن ان بعض ذوي المقام تداخلوا مع ذوي السلطة من الآثراك فهدموا كل ما بنيت وذلك التغيير جعل الموقف حرجاً للغاية لان السفراء لم يشاؤا ان يفادروا تركيا قبل ان يساعدوا رعاياهم على تركها ايضاً

فذهبت حالاً الى انور وتعجبت جداً اذرأيته موالياً لا راء بدري ومن جملة ماقاله لى اذ ذاك ماياً تي

-- اذلتركيا عدداً كبيراً من الرعايا في مصرمثلاً. وقبل اذ نسمح للاجانب بمغادرة تركيا يجب ان نعطى الضائات الكافية باذ الحكومة البريطانية لا تمس حقوقهم مطلقاً لم يكن ذلك الطلب بالامرالصعب فذهبت حالا الى السرلويس السفير الا نكليزي واخذت منه الضائات الضرورية ولكن بدري اصرعلى عدم الساح القطار بالذهاب للموفه -- كما قال من حدوث اصطدام ولم يسمح حتى لقطار السفراء بالمسير الا بعد ان عرقت عن كل واحد من اتباعهم

كانت المحطة اذذاك في هرج ومرج - هذا يصادم هذاوذاك بتخاصم ويتشاجر

مع الآخر ، هذه قبعة تقع الى الارض وهناك امرأة على وجهها علامات الاسف والحزن تحمل على صدرها طفلاً رضيعاً او عشي وراءها صبية يعولون وقفت وقد كاد صبري ان ينضب — اعرق عن المسافرين واذا بالسر نويس قد انتفض فجأة ورفض الذهاب وقال — أني سأبني هناحي يفادر كل انكليزي تركيا فقلت له لا تنس ان ادارة شؤون البريطانيين قد اصبحت في يدي وأني لا أعكن من القيام بواجبائي اذا انت بقيت في الاستانة — ان الاتراك لا يعترفون في مسؤولا عن مصالح البريطانيين اذا بقيت انت هنا فيعرفون مساعي

ثم أقرحت عليه إلى يسبقهم الى ددهاغاج وينتظرهم فيها فعمل حسب اقتراحي وحيماً صغرت القاطرة وتحركت العجلات رميت آخر نظرة على غرفة السفير فرأيته جالساً محاطاً بالصناديق والامتعة العديدة وعلامات القلق على محياه اما باقي الرعايا الاجانب فانتظروا في المحطة تحواً من ساعتين لعلهم يفوزون بالحصول على الاذن بالسفر ولكن دون جدوى لان بدري كازمصماً على ابقائهم . كانوا في حالة يرثى لها لامهم قد تركوا بيوتهم في الاستانة وجمعوا كل امتعتهم في الصناديق فوجدوا القسهم الاكن بدون ماوى بلجاًون اليه اذا خيم الفسق ولم يسافروا

نام البعض - تلك الليلة في القنادق والبعض في بيوت اصدقامهم

اماً انافلم اتمكن من الله افهم حقيقة الواقع. في الكفة الواحدة كال قدوعدني الور وطلعت انهم سيجارون الامم المتمدنة في معالمتهم للاجانب وفي الكفة الاخرى كان بدرى يأمر بابقائهم. ولكن لاشك في الله ذلك العمل لم يكن من بنات فكر بدري وكنت اعتقداً يضاً الله كل اعضاء الحكومة كانوا في نزاع شديد لا يعلمون ماذا يجب عليهم ال يفعلوا

ومما زاد الطين بلة هو عمل القواد الالمان الذين كانوا يقولون للأثراك -انكم بالسماح لهؤلاء الام نب بمغادرة تركيا تظهرون لطفاً وليناً زائدين اخيراً وفقت للاتفاق مع ذوي السلطة على السماح لهم بالذهاب في صباح اليوم الثاني

قضى بدري ذلك النهار في سقارتي يقحص جوازات السقر وفي الوقت المعين من صباح اليومالتاني ترك اولئك المساكين تركيا وامائر الفرح والبشر بادية في محيا كل منهم وحينا وصلوا الى دده اغاج التقوا باعضاء السفارتين ولكن بتي في الاستانة عدد كبير من الاجانب الذين كانوا يودون مفادرتها فذهيت في صباح اليوم التالي الى طلعت بشأنهم فوجدته وعلامات السرور في عياه فتوسمت خيراً:— قال لي و تلك المقابلة

-- ان الوزارة تناقبت في موضوع الرعايا الاجانب المقيمين في انحاء المملكة والبراهين التي بسطتها لانور وقعت للهم وقعاً حسناً جداً فقرروا ان يخيروا الاجانب في البقاءاو عدمه واننا سنتركهم في اعمالهم دون ادنى معارضة اذا حافظوا على السكينة والنظام -- اننا نريد ان نظهر بهذه المعاملة اننا لسنا بقوم متوحدين وطلب مي اذ ذاكان اعمل على مدح تركيا في الصحف الاوروبية والاميركية لقاء عملها هذا

و مالمارجمت الى سفار في دعوت عدداً من مراسلي الجرائد الاوروبية ومدحت على مسمعهم الخطة التي قروت تركيا في تسير عليها في معاملة الاجانب وابرقت ذلك الى واشنطوني وباريس ولندن والى جميع القناصل الاميركية في انحاء المعمور ولكن لسوء الحظ لم اكد اتم ذلك حتى وردتني انباء سيئة وذلك اني كنت قد اتفقت مع ذوى السلطة بان يسمحوا لقطار خاص ينقل عدداً من الاجانب الى دده اغاج. وفي تلك الدقيقة علمت ان المأمورين الاتراك تمنعوا عن المصادقة على جوازات السفر فذهبت الى المحطة وهنائك وجدت جمهوراً غفيراً من النساء والاطفال وبعض الرجال وعدد من الجنود الاتراك يفسي اوام هم بسناد قهم فدهشت فد المعاملة الرديئة وسألت بدرى عن السبب الذي أدى الى منع القرار عن السفر فقلت له اني اكون مسؤولاً عن كل ذلك . فضحك اذ ذاك وقال

- الأعكني ان اتفلب عليك مطلقا ؟

فظننت النجوابي ارجع المياه الي مجاريها وان القطار سيسافر في الساءة المعينة ولكن جاء عند ثذ أمر شديد بتوقيفه . فغضبت عند ما علمت بذلك الامر غضبا شديداً وصعدت الىسياري وقصدت الباب العالى لا رى طلعت الذي كان قد وعدنى وعداً صريحاً بأنهم سيعاملون الاجانب معاملة حسنة

وصلت الى الباب العالى فلم اجده هناك . فقصدته الى بيته - وكانت تلك المرة الاولى الذي زرته فيها هناك على غير سابق اتفاق بيننا- تعجبت عند ما قابلت

بين مسكنه وقصرانور - الاول يميش في بيت بسيط والثاني يحيا حياة البذخ والاسراف كأنه احد الامراء

رأيت في قاعة الانتظار طاولة صغيرة وعليها آلة تاغراف صغيرة هي الآلة التي كان يستمملها طلعت فيها مضى لتجميل مايقتات به . انتظرته بضع دقائق واذا به قد دخل لا بسا ثياب البيت البسيطة وجلس الى جانبي يمتذركا نه شعر بالضرورة الماسة التي دفعتني الى زيارته في بيته واقلاق راحته العائلية

عند ذلك نظرت اليهِ وقلت بكلام صريح

ألا تعلى الملت نتائج احمالكم هذه. منذ ساعتين او ثلاث فقط صرحت لي بانكم قدقر رئم ان تعاملوا الاجانب بما تقضي به قوانين الانسانية المجردة العادلة وطلبت الى ان انشر خبر ذلك القرار في الصحف الاوروبية والاميركية . وللحال بعد ان ركتك فعلت ماطلبته مي والعالم باسره في صباح الفد سيقرأ ما عزم عليه والا كانكم باحمالكم هذه تقاومون ما ابذله من الجهد في سبيل تعزيز شأنكم . هل حنثم بوعدكم الاول ام انتم عليه مقيمون ؟ هل تريدون ان تثبتوا على عبودكم ام تودون ان تبقوا كريشة في مهب الريح ؟ ان المبادى الاميركية تقضي علينا ان نقوم بالوعد ولو ادى ذلك الى خسارة حياتنا . نقعل ذلك افراداً وجموعاً ومحتقر كل من يقعل عكس ذلك و نفضل ان نتركه وشأنه والآن ليكن معلوماً لديك انه لا يمكن ان نتعامل معا ما لم الحكانه على وعودكم

فقال — ليس الذنبذنبي بل ذلك هو عمل الألمان . لقد رجع الآن رئيس الكان الحرب فغضب جداً حيثًا علم اننا سمحنا لحم بالذهاب وهو يريد ان نبقيهم رهائن حرب عندنا وانه يجب ان لا نتساهل بهذا المقدار

كان ذلك تمام ماكنت اعتقد. وعد طلعت فجاء برونسار وثيس اركان الحرب وحال دون اتمام الوعد. فنظرت عند ذلك الى طلعت وقلت - طلعت لابد لكم من مساعد خبير تستشيرونه في علاقاتكم مع الاجانب. والآن يجب ان تقررما اذا كنت تريديني - انا - ام رئيس اركان الحرب الالماني. الا تعتقد انك تخطىء بجعل كل شؤونكم في يد الالمان، فلا بد من مجيء اليوم تطلبني ان اساعدك عليهم

- مأذا تعني بعبارتك هذه

- فقلت ان آلالمان سيطابون اليكم ان تفعلوا اشياء كثيره لاترون عملها مناسباً

فاذا قائم لهم ان السفير الاميركي يعترض على ذلك قد تنجمون في مقاومتكم اياهم. ولاشك انكم تعلمون الن الكل ينتظرون عقد السلم بعد اشهر قليلة ولا ريب في ان الالمان لايهتمون بتركيا مقدار ذرة . ولكن يوجد حكومة واحدة بامكانها ان تكون صديقتكم المخلصة — وهي الولايات المتحدة الاميركية

فأثر فيه هذا الدليل الساطع. وكنت قد عامت انه يوجد نفور شخصي بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية وكنت متأكداً من ان طلعت لايقبل ان يضحي بشيء من سلطته في سبيل تعزيز الجيش وزعمائه فقلت - فاذا تركت الالمان يفعلون مايريدون اليوم تصبح غداً في قبضهم. انت اليوم صاحب السلطة المطلقة في المملكة فهل تريد ان تسمح للسلطة العسكرية المجسمة بانور والالمان ان يتسلطوا عليك ؟ فاذا خضعت لهم اليوم تجد انهم من الاكن فصاعداً سيديرون الشؤون حسب مشهام

كنت اتكلم وأراقب وجه طلعت لأري تأثير كلامي فيهِ . بتي ساكتا بمد ان انتهيت كائنه يتأمل بما قلته ثم قال بتأن وهدوء ــ اني سأساعدك !

ثم ادار وجهة نحو الطاولة حيت كانت آلته التلغرافية وبدأ ينقر بأصابعه على مفاتيحها ثم نظر الي وقال ـ ان مدير المحطة يريد اواس انور الخطية لان السائل التلغرافية فابلة النزوير

مضى عليه مدة قبل ان تمكن من ان يعرف، مركز انور وحيمًا وجده اخذ واياه بالمشاحنة

في تلك الدقيقة وردت رسالة برقية كادت تقضي على نجاحي قضاء مبرما وذلك النظلمت علم ان الانكابر قد اطلقوا قنابلهم على حصرن الدردنيل فقتل رجلان من الرك فعلق طلعت عليها قائلاو نحن سنقتل ثلاثة نصارى مقابل كل مسلم فشعرت حينتذ اني قد قشلت في كل مساعي ولكن بدأت بيسط البراهين المهودة ثانبة ووجدته بين عاملين قوين عامل الثار من الانكليز والثاني اظهار قوتم واثبات سلطته في ادارة شؤون تركيا. ولحسن الحظ تغلب الثاني

بقيت هنالك نحواً من ساعتين هو يعمل على آلة التأخراف ومن أن الى آخر يطلعني على قرار اتهم السياسة الاخيرة . كيف استقال جاويد وكيف وعدانه سيعمل لهم في بيته - وكيف عزم سميد حليم باشا ان لايستقيل وكيف انهم

عزموا على عدم معارضة الاجانب في جميع انحاء المملكة — وكنت اشتم من خلال اقواله رائحة عدم موالاته للالمان الذين كانوا حجر عثرة في سبيل نفوذه الكلي — اخيراً اتفقنا على موعد سفر القطار فتركته وذهبت الى المحطة حيث وجدت ذلك الجمع الغفير ينتظر بفارغ صبر .وحينا اخبرتهم انه سمح لهم بالسفر بانت عنهم الاتراح والاحزان

على ان ماصرح به طلعت من ان الالمان اوقفوا القطار المعين ومنعوه من نقل الاجانب دفعني الى الفحص عن واقمة الحال فذهبت الى ونغنها بمالسفير الالماني وقلت — ان الحكومة التركية تبذل وسمهالتكون حكومة راقية ورجالها وعدوي بأنهم سيعاملون الاجانب بكل رفق ! والالمان وفي طليعتهم رئيس اركان الحرب كانوا داعاً محولون بين الاتراك ووعودهم

كانت الحكومة الالمانية تنظر الى الرئيس ولسن كالرجل الوحيد القادر ان يتداخل مع الدول المتحاربة في سبيل السلم. ولذلك برهنت لونغنهايم: انه اذا استمر الالمان على تلك الاهمال تستاء الحكومة الاميركية من اعمالهم تلك وربعا آثر ذلك في علاقات الولايات المتحدة بالصلح المقبل. فاعرب عن ارادته في مساعدتي ولكن طلب الي ان اقنع حكومة الولايات المتحدة ان تجعل التجارة مع المانيا حرة لان المانيا في مسيس الحاجة للمواد الاولية لمعاملها الحربية والصناعية ولكن رخماً عما اعربه و نعنهايم من رغبته في مساعدتي لم الق من سقارته اقل مساعدة بل كنت كثيراً ماارى مقاومة لمساعي من الالمان اصحاب النقوذ ولذلك لم اتمكن من الاتكال على وعود انور وطلعت بل كان يتوجب علي ان اراها بارزة الى حيز الوجود

### الفصل الثاني عشر نونر دام ده سيون

كان يوجد في الاستانة مدرسة فرنسوية تديرها عدة راهبات راقيات. تؤمها بنات الطبقة العليا في الاستانة لتتلقى فيها العلوم والفنون واللغات الراقية وكانت تلك المدرسة آخر مااوصاني به السفير الافرنسي قبلما غادر الاستانة استيقظت في صباح احد ايام تشرين الثاني (نوفير) وكانت محاوفي على تلك

المدرسة قد ملات مخيلي خلمت في الليل ان الاتراث هجه و اعليها وتهبوا ما فيها. اخبرت زوجتي عن حلمي فقالت انها تشعر بشيء من ذلك ايضاً. فعزمنا للحال ان نذهب لنرى اذا كان من سبب حقيقي لتلك المخاوف التي كانت تساورتا. فتناولنا طمام الصباح بسرعة وركبنا السيارة وذهبنا الى نو تر دام دى سيون. ولما اقترينا من البناية لم نسمع الضجة المعتادة بل كان السكوت سائداً في كل الانحاء. ارتقينا درجات السلم فتبعنا خمسة انفار واحاطوا بنااحاطة السوار بالمعصم ولما رأت الراهبات ان السفير الاميركي مقبل و بصحبته انفار الشرطة ازدادت مخاوفهن. ثم نظرت الى الانفار وسألتهم بالانكايزية قائلة — ماذا تريدون ؟

لكنهم لم يفهموا تلك العبارة وبما ان معرفي المتركية كانت قليلة جداكم انمكن من البحث معهم الما محكنت ان افهمهم اني السفير الاميركي فابتعدوا عي عقرمين مركزي لاشخصيتي. في تلك الاثناء ارسل الراهبات يدعون رئيستهن وكانت هذه المربية من اشرف عائلات فرنسا واكرمها محتداً كرست حياتها لخدمة التربية والتهذيب فاخذت هذه تقص علي الحادثة محذا فيرها ثم استدعت احدى الراهبات المواتي مجدن التركية وسألت او لتك الانفارهما بريدر نه فقالوا انهم تلقوا الامهمن المواتي محتب مدير البوليس سبدري و فواه ان كل مدارس الاجانب يجب ان تقفل في ذلك الصباح وان الحكومة ستستولى على الماني و محتوياتها . كان يوجد في ذلك الدير نحو اثنتين وسبعين معلمة وراهبة سواو لاء سدر امن مدير البوليس الدير نحو اثنتين وسبعين معلمة وراهبة سواو لاء سدر امن مدير البوليس برجهم في غرفتين فقط الى ان يتم التفنيش واما التذيذات فيجب ان يرمون في الشارع و لايقدر احد ان يتصور فظاعة ذلك الامن الاحينا يعلم ان ميازيب الساء كانت تتدفق على الارض

علمت اله لا يمكنني ان اتصرف بهذه المسألة بدون ترجمان السفارة التركي فكلمته بالتليفون ولم يمض عليه بضع دقائق الا وكان حاضراً . كنت انا قد اوقفت تنفيذ اوامر الشرطة حتى الى ترجماني وفي تلك الاثناء كانت زوجتي قداستعلمت بالاسهاب عن الحادثه من باقي الراهبات . وكانت قد درست فلسفة اخلاق الاتراك درساً دقيقاً فعلمت انهم لم يأتوا ذلك العمل الاطمعاً بالربح المادي والعمال سألت احدى الراهبات.

ــ هل مندكن نقود في الخزينة ؟

فأجبنها كلهم انه كان عندهن كمية كبيرة من النقود محفوظة في الدور العلوي فسألتني ان اشغل الشرطة قليلاً لكي لا يتبعوها وصعدت الى حيث كانت النقود فوجدت الني ليره ذهبية كان الراهبات قد جمنها ليستعملنها في حين الحاجة البها. وفضلا عن هذه النقود الذهبية كان عندهن عدد كبير من الرهان والودائع المثينة والاوراق المهمة بينها فرمان المدرسة الشاهاني

علمت مسز مورغنتو انه لو علم الشرطة الاتراك بذلك الكنز لما ابقوا على شيء منه فاخذت اذ ذاك تمني ماقدرت على اخفائه في ثيابها ومشت بين صفوف الشرطة الى السيارة وذهبت فيها الى السفارة الاميركية لتضع النقود في محل امين ثم عادت الى الدير وكررت ذلك العمل فتمكنت بتلك الواسطة من انتخلص من يد الاتراك كمية من النقود ساعدت اصحابها ايام الضنك والجوع

وفي تلك الاثناءكان بدرى مدير البوليس قدجاء . واخبرتي ان طلعت اصدر الامر باقفال كل المعاهد العلمية الاجنبية . ثم قال باسماً ـ عزمنا ان نتم كل شيء في الصباح قبل ان تتمكن من معارضتما ولكن يظهر في ان جفنك لا يغمض عينك ولا تنام . فقلت له --- ان عملك هذا جنون محض . الا تعلم انى سأكتب كتاباً في المستقبل اصف فيه اختباراتي في الاستانة

فقال بدري ــ هل تنوي حقيقة ان تؤلف كتاباً عن الحالة هنا ؟ ــ نعم كل السفراء السابقين كتبوا كتباً يصغون فيها اختباراتهم الشخصية وحيما اكتب كتابي ستكون انت احد المذكورين فاما للخير واما للشر والقساد

هؤلاء الراهبات لم يضررن احد بل هن يبذلن وسعهن لتربية بناتكم \_ فلماذا تعاملونهن بهذه الطريقةالسيئة . فأثر كلامي هذا في بدري واوقف تنفيذ الاوامى حتى نتمكن من مخاطبة طلعت تلفونياً

لم يمض عليه بضع دقائق حتى محمنه مقهة بماً وهو يقول ـ جربت ان اعمل كل هذا دون معرفتك ولكنك غلبتني . لماذا تهم بهذه الامور . الم يفعل الفرنسيون انفسهم أكثر من هذا برهبانهم وراهباتهم ؟ افلا يحق لنا ان نقمل أكثر من هذا؟ و بعد اللتيا والتي اتفقنا على عدم تنفيذ الاوامن الى ان تسنيح الفرصة للبحث في هذا الموضوع ملياً . فقرحت رئيسة الدير بذلك ولكن بدري لم يعتم ان قال

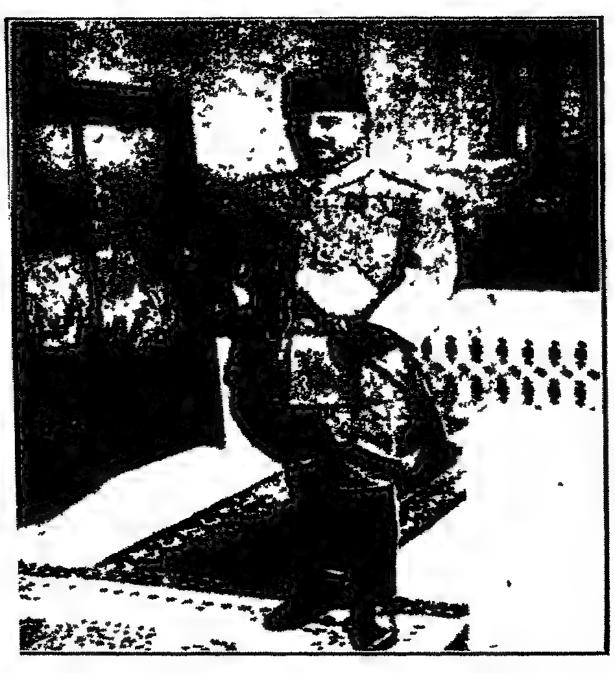

﴿ غليوم الثاني بثياب فيلد مارشال تركي ﴾

حسناً نترك الراهبات ولكن نريد نقودهن - فناقشته طويلاً في ذلك الموضوع واخيراً سلمت معه لاني كنت اعلم الكل الاشباء الثمينة نقلت الى السفارة الاميركية فتشواكثيراً ولكن عبناكانوا يفتشون وحتى اليوم لا يعلمون ماحدث للنقود التي كانوا يحاولون الحصول عليها

اما بدري فاخذ يفتكر بما قلته عن تأليف الكتاب وبقي يذكرني بقولي في الاسابيع التالية . وبقيت الهدده بأني سأصوره في ذلك الكتاب رجلاً نذلاً سافلا اذا لم يغير معاملته للاجانب

وفي احد الايام سألني عما يحب ان يقعله لكي يذكر بالحسنى فسنحت اذ ذاك لي فرصة كنت اترقبها من وقت بعيد وذلك ان تجارة الرقيق الابيض كانت من اقبح شرور الاستانة .وكانت قد تألفت لجنة لمحاربة ذلك الداء الاجتماعي الفظيع وانتخبت انا رئيس شرف لها

فقلت لبدري لقد اصبحت منذ وقوع الحرب ذا سلطة كبرى وانه اذا شئت تقدر ان تفعل ما يخلد لك ذكراً حسناً ويخلص عاصمة بملكتك من وصمة ادبية ولطخة طر اجتماعية . فصادف هذا الاقتراح قبولاً حسناً لديه ولاحق ذلك العمل الى النهاية بدربة فائقة

لم اتمكن اذ ذاك من تأليف الكتاب. ولكني شعرت انه يجب ان اذكر ذلك العمل الى العمل في احدى الصحف الاميركية فارسلت صورته وخلاصة ذلك العمل الى حريدة التيمس النيويوركية وحينا وصلني العدد حيث نشرت صورته دعوته واريته اياها فسر سروراً لايوصف وكان ذلك آخر عهدي به كمقاوم لاعمالي وعيط لمساعي

# الغصل الثالث عشر

#### المسانيا والجماد

في اشهر الحرب الاولى كان السفير الالماتي في تركيا والرأى العام فى الممانيا مو البين لحسكومة الولايات المتحدة الاميركية ولكن حالما اعلنت تلك الحكومة انهُ ليس بوسعها خرق قو انين الحياد في سبيل مصالح المانيا تغير موقف الالمان الودي واصبحوا ينظرون الى ولسن وحكومته بعين العداء ولم يكن لدي ونغنهايم حجة يبديها الاقوله لماذا تبيع حكومة الولايات المتحدة الدّخائر الحربية للحلفاء ولا تبيع المانيا. واني اذكر تماماً اني لم التق به مرة ألا وشرع يبحث في ذلك الموضوع وحيثما بدأت الحلفاء باطلاق القنابل على معاقل الدردنيل ازدادت حماستة عند البحث في ذلك الموضوع لانة كان يدعي ان آكثر القنابل الي استعملت هنالك صنعت في اميركا وبيعت للحلفاء

جاني في احد الايام وأمائر النضب الشديدة بادية في محياه ومعه قطعة من قنبلة وقد حفر عليها هذه الاحرف B.S.Co. وقال

- انظر الى هذه. الا تعلم الى ماذا تشير هذه الاحرف ؟ انها تدل على انها صنعت في معمل شركة اهيركيه والله أكبر حينما يعلم الاترائة ذلك انتا الآن نجمع الادلة الكافية وعندما يحين الوقت سنطالب الولايات المتحدة بكل ضرر احدثته قنابلها التي اشتراها الحلفاء. فير لكم ان تخبرهم انه اذا توقفوا عن بيع الذخائر لاعدائنا تنتهي الحرب في مدة وجيزة

فدافعت عن موقف اميركا وقلت له ان المانيا باعت الدّخائر الحربية لاسبانيا في حربها مع اميركا . ولكن كل ماقدمته من الادلة لم يجد نقماً لانه كان يعتقد ان ذخائر اميركا الحربية كانت تساعد اعداء على احراز النصر ولم يكن يهم بقانونية العمل او عدمها ولذلك رفضت ان اكتب الى الرئيس ولسن بهذا الصدد رفضاً بأتاً

بعد هذا الحادث بعدة ايام ظهر على صفحات جريدة اقدام التركية مقالة ضافية تبحث عن العلاقات التركية . الامبركية . وكان الهدف الذي ترمي اليه تلك المقالة ان موقف امبركا الودي نحو تركيا لم يكن مطابقاً لما كانت تأتيه حكومة الولايات المتحدة من بيع الذخائر الحربية لاعداء تركيا وفي آخر المقالة كتبت هذه العبارة، «وقد روى مكاتبو الصحف في ساحة الدردئيل ان أكثر القنابل التي اطلقت

على الحصون من صنع المعامل الاميركية »

في ذلك الحين كانت السفارة الآلمانية مسيطرة على سياسة اقدام وادارتها ، وبما اليعامت الوجود مقالة كهذه قد يؤدي الى صعوبات انها في غنى عنها عزمت على متابعة المسألة الى النهاية فبدأت بالاستخبار من ونفنهايم لاني كنت اعتقد انها كتبت بامره

اما هو فجرب ان يتنصل من تبعثها ولكن اظهرت له ان الافكار في المقالة المنشورة في اقدام كانت نفس الافكار التي صرح بها امامي من قبل وان بعض العبارات تكاد تكون ذاتها وقلت له ايضاً

اما انت كتبتها بنفسك او كتبت بامرك بمد ان وقف كاتبها على افكارك ومراميك قلم يتمكن اذ ذاك من الانكار فقال - حسناً ولكن مالنا ولها فقلت له : -

لابل يهمي ذلك جداً. فأما ان تتوقف عن اثارة ساكن الاتوالشعلى الولايات المتحدة واما ان ابدأ بحركة انت تعلم الها تناقض سياستكم تمام المناقضة. قلت على المخرة السفير ان موقفكم هنا ضعيف جداً و ان الرأي العام في تركيا لا يستميلكم بل يفضل الاميركيين عليكم. هب اني ذهبت الآن الى ذوي السلطة وقادة الشعب وقلت لهم ان الالمان يستعملونكم لتنفيذ ما ربهم الوطنية والهم لا يحسبونكم حلفاء بل خدم تساعدوهم لا تمام ما يريدون - و انت تعلم ايضاً انك بعملك هذا تثير الاتراك على مدارسنا وكنائسنا: فاما ان تتوقف عن هذا الممل حالا واما ان اثير الرأي العام في كل اتحاء المملكة عليكم - ها انا حاضر للنزال!

قتغير موقف و نقنهايم فجأة فنهض ووضع يده على كتنيوقال ---

- لنكن اصدقاء .أرى انك مصيب في هذا الامر لائن عملي يضر اصدقاءكم المرسلين وانا اعدك ان هذه الحركة ستنتهى حالاً

ومن تلك الساعة لم تعدالصحافة التركية تذكر الولايات المتحدة الابالاجلال والمحبة ولكن حينًا اذكر ماقاله لي ونغنهايم هن غايتهم من ادخال تركيا في الحرب اكاد اتميز غضباً

هنا لك في مكتبه ، ولفافته في فه ، قال لي ان المانيا كانت ترمي الى اثارة العالم الاسلامي على المسيحيين — الى انهاكانت تنوي تسعير حرب دينية للقضاء على سلطة انكلترا وفرنسا في مستعمر انهما الاسلامية كالهند ومصر والجزائر وغيرها . ان تركيا بحد ذاتها ليست شيئاً مهماً . حيشها صغير ضعيف ولا تنتظر منه أعمالاً عبيدة في ساحات القتال ولكن نحن لا نرى في تركيا الا العالم الاسلامي فاذا تمكنا من اثارة الرأي الاسلامي العام صد انكلترا وفرنسا وروسيا نكون قد ارغمناه على طلب الصلح في وقت قريب

وفي الثألث عشر من شهر تشرين الثاني اعلن السلطان بصفته خليفة المسلمي الجهاد العام وبعد ذاك وقت قصير نادى شيخ الاسلام حاضاً كل العالم الاسلام على النهوض ومحاربة الذين ظاموهم قروناً متوالية وانتهى ذلك الدعاء بهذه العبارة ايها المؤمنون انكم مستعدون لبذل مهجكم لاجل الحق - الا اجتمعوا حول عرش الخلافة واطيعوا اواصم الله الذي يعدكم براحة العالم الآتي . الا عفروا وجوهكم امام عرش الخليقة واعلموا ان المملكة في حرب عوان مع روسيا وانكاترا وفرنسا وحلفائهم اعدائكم . ان امير المؤمنين يدعوكم ايها المؤمنون لشد ازره في هذه الحرب للقدسة

قرئت هذه الدعوة في الجوامع ونشرتها الجرائد باحرف تستلفت الانظار وانتشرت كثيراً في كل البلدان الاسلامية كالهند والصين وبلاد العجم ومصر والجزائروطرابلس الغرب وسماكش وغيرها وكانت اقدام الجريدة التركية الكبرى كثيراً ماتنشر مقالات ضافية تحث فيها الاسلام على الاتحاد ضد اعدائه وهذه عبارة تدل على روح كتابات تلك الجريدة اقتطقها من احدى مقالاتها

«ان اعمال اعدائنا الزلت غضب الله على الأرض. فيتحتم على كل مسلم . شاباً كان او كهلاً . اصرأة او ولداً ان يقوم بما عليهِ — ها قد حان الاجل فيجب علينا ان نحارب بكل مالدينا من العزم والقوة لكي نخلص اخواننا في الدين من ذلهم وعبو ديتهم والله لنا خير معين ٣

هذا قليل بما ظهر علنياً من الدعوة لحرب مقدسة او النجهاد في سبيل تحرير الاسلام . ولكن ظهر في ذلك الاوان نشرة وزعت سراً في كل البلدان الي يقطنها مسلمون : كتبت تلك النشرة بلغة القرآذ الشريف ــ العربية ــ لكي تثبر الحمية الدينية و كل من يقراءها -- وفيها نجد وصفاً مسهباً للطرق التي يجب ان يتبعها الاسلام التخلص من اعدائهم وسأكنى بنقل بعض اجزامها : -

- ايها المؤمنون تأملوا حالة الاسلام الحاضرة فلا بدلكم عندئذ من ذرف الدموع الحارة عن حالته المحزنة: انكم تشاهدون البلدان الواسعة وفيها الملاين العديدة من اخوانكم ، في قبضة اعدائكم واعداء الله - الانكايز المشركين - تشاهدون اربعين مليون مسلماً في جاوى يرسفون في قيود الاستعباد الهولنديين الذين يقلون عنهم عدداً . تشاهدون مصر ومراكش والجزائر و تونس والسودان

الملايين يمانون من الآلام اشكالاً والواناً تحت سلطة اعداء الله ورسوله: تشاهدون بلاد سبيريا وتركستان وكيف وبخارى والقوقاس والقريم وغيرها وسكانها المسلمين يئنون محت نير الظلم والاستبداد: تشاهدون بلادالمجم على وشك التقرق والانقسام وترون مدينة الخلفاء مسرحاً لمظالم المستبدين: وكيفما وجهم انظاركم تشاهدون اعداء دينكم الانكليز والروس والفرنسويين يدوسون حقوقكم ويسومونكم من المذاب والشقاء. اننا لانتمكن من احصاء مساومهم فهم يريدون هدم بناء الاسلام الفضم ومحو اثر المسلمين من وجه البسيطة

لقد طفح الكيل!!

انتم تزره رن وه يحصدون - انتم تتعذبون وه في بحبوحة من العيش بمرحون التم الى ادنى الدرجات بهبطون وه درجات العزوالمجد يتسنمون - هم الاسياد وانتم العبيد - وما ذلك الانتيجة تقرقكم وانقسامكم - هاقداعلنت الحرب المقدسة وبلاد المسلمين ستحرر من ايدي حاكمها الظالمين . فالجهاد اذا واجب مقدس على كل مؤمن . اعلموا اذا انكم تقدرون ان تهرقوا دماء الاعداء دون ان تخطئوا - الادماء حلفائنا (وهنا يذكر الالمان والنمساويون) فكل من يقتل واحدا من هؤلاء المشركين الذين يستبدون بنا مراً وعلناً خيراً يجازيه الرحمان الرحم ، فليقسم كل مسلم في كل انجاء العالم بانه يقوم بما عليه نحو الطفاة الظالمين اعداء الإيمان

لقد حان الاجل فلننهض كرجل واحد - سيفه في اليد الواحدة و بندقيته في الاخرى ، في جيبه قذائف تجلب الموت الزؤام وفي قلبه حرارة الايمان ولنرفع صوتنا قائلين الهند للمسلمين الهنود (وهل جرا ذاكرين كل يلاد مسلمة)

صوتنا قائلين الممند للمسلمين الهنود (وهلم جرا ذاكرين كل بلاد مسلمة)
وكل من يتصفح تلك الكراسة متاملاً يرى اثراً لليد الالمانية في انسائها
مثلا — علم الالمان ان اعلان الجهاد العام يضربهم ايضاً فدفهوا الكاتب الى
استثناء « حلفائنا »

اشاروا على المسلمين ان يألفوا حيشاً لايد للاجانب فيهِ ولكنهم استثنوا القواد والضباط الالمان حلفاءهم

كانت الدوائر السياسية الالمان تعتقد أنها ارتكبت خطأ عظيها بجر انكلترا غوض غمار الحرب مع اعدامهم وقدتك ارادوا بواسطة ونغنها بمان يقسمواظهرها بأثارة النَّان في مستممر أنها العديدة بواسطة اعلال الجهاد الاسلامي فتخوفت جداً اذ ذاك من انتشار هذه الدعوة

ولكن فشأت تلك الدعوة للجهاد منذ البدء لان المسلمين كل الانحاء علموا الذانكاترا تعاملهم احسن جداً ثما يعاملهم غيرها من الدول الاوربية والمسلمون في كل الابحاء لم يفهمو الماذا يقضي عليهم دينهم بمحاربة البعض والابقاء على البعض الآخر وهكذا فشل امل المانيا بالحصول على انتصار باهر سريع بواسطة اعلان الحرب المقدسة واثارة عواطف الاسلام على اخوانهم في البشرية

# الفصل الخاس عشر

جمال بأشا — الالمأن والصلح.

في اوائلنوفمبر( تشرين الثاني) سنة ١٩١٤ رأت محطة حيدر ياشا في الاستانة مشهداً عظيما ووداعاً لم يسبق لهُ مثيل

كان جمال باشا ناظر البحرية واحد الثلاثة الذين يديرون دفة الملك في تركيا ذاهباً الى سورية ليستلم قيادة الفيلق الرابع الهمايوني . فخرح كل اعضاء الوزارة مع حمع غفير يضم علية القوم لوداعه وكان الجيش يحييه ويهتف له كخلص مصر وقبل ان يصفر القطار مؤذنا بدنوساعة السفر اعلى جمال بأشاعلي رؤوس الاشهاد ما ملخصة --

« قد عقدت النية ان لا ارجع الى الاستانة قبل افتتاح مصر »

لم اكد ارى ذلك المشهد الفخم حتى رجعت بي مخيلتي تطوي الاعوام والقرون الى ان استقرت في تاريخ روميه على مشهد يشبه ماراً يته في القرن العشرين الا وهو حقلة وداع مرقس ا نطونيوس حينما غادر روميه ليخضع الشرق

كانت تركياً مثل رومية في ذلك الوقت - في دور آلانحطاط والانحلال فرأى جمال باشا ان يبذل جهده لعله يتمكن من ان يصيرحاكما لولاية غنية وكان يؤمل انه ان افليح بافتتاح مصر يال شهرة عالمية واسعة

ابتسم اسماب السلطة في الاستانة لذهاب جال لانه كان داعًا حمر عثرة في



﴿ أُنُورُ نَاشًا ﴾

سبيل تنفيذ ما ربهم الشخصية اذكان مثلهم طموحاً الى الانفراد بالسلطة. فأرادوا ان يبعدوه الى ولاية في اطراف المماكة حيث يتمكن من ان يحيا حياة الابهة والحجد فزينوا له افتتاح مصر باجمل الصور وابهاها فغره الطمع لاعتقاده انه اذا افتتحها يحلد اسمه في التاريخ مقروناً بالمجد والفخر

وفضلاً عن ذلك لم يكن محبوباً من سكان الماصمة . لما عرف ره ِ من القساوة

وحب سغك الدم

قرن طلعت ألى بعض نياته الشريرة طلاوة الوجه وحلاوة الحديث فاستترت ، وجم انور الى عيوبه واشراره شحاعة نادرة وصورة حسنة فغطت الثانية الاولى ولسكن وجه جمال . قال لي احد الاميركيين المتصلعين من علم القراسة حيم القوة والشراسة فلا يقدر احد ان يرى فيه لطفاً وايساساً . كانت عيناه سوداوان ادا نطر اخترق الصدور وضحكته كانت بمزوجة بشىء من المعاني الوحشية

بعدما التقيت به لاول مرة سألت عنه وعن أريخه وحياته في الحكومة التركية فقيل لي انه رجل يحسب إلاعدام من واحباته اليومية .كان—مثل اكثر الاتحاديين — من اصل وضيع . انخرط في سلك جمعية الاتحاد والترقي ولم يهتم ان اصبح من زعمائها المقدمين . وبعد قبل ماظم عين جمال حاكماً عسكريا المعاصمة ونيط به امر ابعاد كل مقاومي سياسة الاتحاديين واعدامهم فقام بتلك المهمة احسن قيام

بعد ذلك رقي الى منصب وزير البحرية فلم يتمكن من الانفاق مع رفاقه لان سياسته كانت فرنسوية وسياسة رفاقه — انور على الاخص — كانت المانية

انا اعتقد ان جمال هو الرحل الوحيد الذي لم يقع ضمن دائرة تأثير الالمان . ولسكن سياسة « تركيا للاتراك »كانت قد بدأت تتحسم فيه كان يبغض الشعوب الغير التركية في المملكة العثمانية من عرب اسلام ومسيحيين ويونان وارمن ويهود وشركس وكان طموحة للعلي يدفعه الى الاختلاف مع انور وطلعت وقد صرحا امامي غير مرة واحدة انهما لايقدران ان يخصعانة . فزينا له افتتاح مصر ونجحا طنعاده عنهما . وهذا التعيين نفسه يدل على اختلال النظام في تركيا . كان جمال وزير البحرية ومركره الحقيتي في بنامة وزارة الدحرية . ولسكن تعقماً لمعض المآرب الشخصية ارسل الى محراء سدنا الحرقة

على أن أرسال جمال لاسترجاع مصر لم يكن الاعملا وأحداً من الاعمال ألي استخدمتها الحسكومة التركية — مدفوعة من الالمان — لاثارةالاحقاد والضغائن بين الشعب التركي والحلقاء

مضى على تركيا نحو قرن كامل وهي تخسر من املاكها الواسعة الولاية إنر الاخرى . ولكن لم يؤثر فيها خسارة كل ولاياتها جمعاء مثل خسارة مصر . كأن الانكليزقد احتلوها احتلالا عسكريا ولكنهم كانوامعترفين بسلطة السلطان العثماني الاسمية . ثم لما دخلت تركيا الحرب ضدا نكلترا وحلقائها اعلنت الحكومة البريطانية ضم مصر الى مستعمر الها فاستاءت الحكومة التركية لذلك المعمل واعلنت للشعب انها ارسلت جمالاً لاسترجاعها (١)

وغادر انور الاستانة حينتُذ ليقود الحملة التركية في القوقاس لان الاتراك كانوا يؤملون ان يسترجعوا الولايات التي فقدوها هنالك . ولسكن انور لم يغادر العاصمة بين هتاف الجمهور وتهليلهم كما فعل جمال بل تركها ولم يعلم به احد

كل هذه الظواهر تدل القارىء على ان الاستانة كانت قد الصبحت مركزاً مهماً من مراكز الحرب العامة . ولكن رغماً عماكنا نراه فيها من الاستعدادات الحربية والبحرية — اصبحت بفتة اعظم مركز للمفاوضات بشأن عقد الصلح

كان الاسطول البريطاني يهدد الاتراك بهدم معاقل الدردنيل والعاصمة كانت تموج بالجنود الذاهبة الى ساحة الوغى ولكرف كل هذه المظاهرات ثم تهم السفير الالماني لانه كان يفتكر بشيء و احد وهو الوصول الى « سلم عاجل » لانه علم ان اعظم خدمة يقدر ان ان يقوم بها نحو امبراطوره ووطنه هي الحصول على سلم شريف سريع فيخلص المانيا من عواقب حرب طويلة وشرورها

وفي ايلول سنة ١٩١٤ اخذ يفاوضي بهذا الموضوع لان المانيا « لم تكن قد استعدت للحرب فقط بل للسلم ايضاً » قال

« ان القائد الحكيم لهو الذي لا يبدأ بتنفيذ خطة الهجوم ما لم يكن قد هيأ خطة التراجع ايضاً . لا بدأ ينطبق على حياة الام ايضاً . لا بدلكل قد هيأ خطة التراجع ايضاً . لا بدلكل

<sup>(</sup>١) ان الحوا دثالتي حرب بعدد عقد الهدمة وتقدمالقضية المصرية معروفة أدى القراء ملا تتولى للخيصها في هذا المقام

حرب - من نهاية ولذلك يتحتم علينا ان نهيىء خطة الحرب السلمية وعلى ان يرمي بجنودها الى ساحات القتال » .

هذه مقدمة ونغنهايم الفلسفية . ولكنه لم يكن ميالاً الى النظريات فقط ان لم يكن منها نقع مادي محسوس له ولمملكتهِ

كانت المانياً قد استعدت لحرب قصيرة الامد لانهاكانت تعتقد انها ستتمكن من قهر اعدائها بمدة وجيزة . ولكن اخفقت آه الها تلك وعرف ساستها ان انكسارهم في حرب طويلة قد صار مرجعاً ولذا فهموا ان عاديهم فيها يصبح ضرباً من الجنون لانهم بذلك يخسرون مركزهم الاقتصادي واسطولهم التجاري وعدداً من مستعمراتهم

كان و نغنهانيم قد قال لي

- اذا لم ندخل باريس في ثلاثين يوماً نكون قد غُلبنا .و بعد معركة المارف الاولى قال

-- لقد اخطأنا خطأ فادحاً لانها لم نخزن مؤن وذخائر تكفينا لحرب طويلة ولكمه خطأ لن نرتكبه في المرة القادمة فسنخزن من القطن والنحاس ما يكفينا خمس سنوات متوالية

ومما يدل على ما طبعت عليه السياسة الالمانية من الاثرة وحب الذات وعدم احترام مصالح حلفاتها ان العامل الذي دفع ونغنهايم للتعجيل في عقد الصلح هو انفاذ الحلة العسكرية التركية لاسترجاع مصر قلق ونغنهايم وكل الالمان لخوفهم من نجاح الاثراك في استرجاع مصر فيقف ذلك النصر في سبيل سياستهم الشرقية سدا منيعاً وذلك لأن المانيا كانت تريد ان تحصل من انكاترا على تصريح باحترام نهوذ المانيا في العراق نتيجة لاعترافها بنفود انكاترا في مصر

واشتد الشعور الالماني بوجوب عقد الصلح في اواخر ١٩١٤ وأوائل ١٩١٥ فحولوا انظارهم الى الاستانة لاعتقادهم ان الرئيس ولسن يتداخل في الامر بواسطة سفيره فيفاوض جميع معتمدي الدول

وظهر في الاستأنة رجل الماني لعب دوراً كبيراً في السياسة العالمية أثناء الحرب الكبري وذلك الرجل هو الدكتور فون كمان الذي أصبح بعدئذ

ناظر خارجية المانيا وعقد معاهدة برست ليتفسك الشهيرة . ولد هذا الرجل في الاستانة . وكان والده رئيس شركة سكة حديد اناضوليا ولذلك كان يفهم فلسفة اخلاق الاتراك فهما ساعده جدا في أنمام الشؤون التي نيطت به حيمًا عين مستشاراً للسفارة الالمانية في الاستانة بدلاً من فون موتيرس . ظهر بمظاهر الصداقة المتينة للسفارة الامبركية حال وصوله للاستانة واصبح موضع اعجاب الجيع لانه كان كثيراً ما يحدثنا عن اساليب الحرب الحديثة فأخذ بمجامع القلوب ولكن كل احاديثه كانت تحوم حول نقطة واحدة وهي سياسة المانيا العالمية

ظننت في الارل ان فون كمان لم يكن بالرجل الخطير . ولكن بعد ان اجتمعت 
به عدة مرات علمت انه كان ذا اطلاع واسع على سياسة العالم عارفاً بمداخلها 
و مخارجها ولكن لم اعتم ان اكتشفت تأثير ذلك الرجل السري . لم يكن ينبس ببنت 
شفة في الاجتماعات الرسمية ولكنه كان يصنى الى الحديث فيعي كل قول و يحلل كل 
معنى فكان يد و نغنها يم اليمنى ومساعده الاكبر

في اواسط دسمبر ذهب فون كلان الى المانيا و بنى فيها نحواً من اسبوعين . وعند رجوعه لاحظت حركة غير اعتيادية في السفارة الالمانية

كان حديث و نعنهايم شأن العلج غير رشمياً قبل ذلك ولكنه بدأ الآن يتكلم رسمياً بامم الحكومة الالمانية فعلمت ان فون كلمان اتاه بتعليات تشير عليه بالابتداء بالمفاوضة الرسمية بشأن عقد الصلح. وحينها كنت اجلس مع و نغنهايم لنبحث في مسألة عقد الصلح كان فون كلمان يجلس معنا لا يفوه ببنت شفة فاقترح و نغنهايم ان يناير ١٩٩٥ انسب الاوقات لانهاء الحرب. فما هو الدافع لذلك الاقتراح ؛ كانت ايطاليا لم تزل على الحياد إنما كان يخشى جداً خوضها عمار الحرب في

كانت ايطاليا لم تزل على الحياد انماكان يخشى جداً خوضها غمار الحرب في جانب دول الاتفاق

وكانكل من بلغاريا ورومانيا في نفس موقف ايطاليا

اماانكاترا وفر نسافكانتا تتأهبان للهجوم الكبير في اول الربيع المقبل وبقيت البوارج البريطانية تتجمع امام مدخل الدردنيل فاصبح الكل يعتقدون انها ستدك مماقله وتهجم على الاستانة فتحتلها عنوة

وكان قد وهن عزم الاتراك من الحرب وضاق صدرهم من طولها غاف الالمان ان يعقد الاثراك صلحاً منفرداً

كان الجو مظلماً في وجه المانيا ولذلك طلبت عقد الصلح ، على أبي علمت انها اذا رأت ان الحالة تحسنت قليلاً عادت الى سياستها الحربية الاولى

وكان أكبر حائل لعقد الصلح في ذلك الوقت نية المانيا على نقشهِ حينًا تمجد نقضه موافقاً لمصلحتها

كانت المانيا قد اخطأت في حسابها وحينًا رأت ان ما عندها من الدخيرة والمؤن سينفد قريباً شرعت تبحث عن طريقة لعقد الصاح معتمدة ان تفك نفسها من قيده حين سنوح الفرصة

وحينما اراجع مذكراتي وماكتبته فيها من عبارات ولغنهايم ارى استعاله الكثير لهاتين العبارتين . في الحرب المقبلة -- المرة القادمة لانفعل كذا وكذا فطلب الالمان اذاً لم يكن سلماً حقيقياً ثابتاً ، بل شيئًا يشبه هدنة يتمكنون في اثنامًا من استجاع قواهم الاقتصادية والتجارية . والمبدأ الذي اقترحهُ ونغنهايم لعقد الصلح هو ان يجتمع ساســة الدول المتحاربة وينهوا النزاع على مبدأ - خذ - هات . وأذكر بوضوح ماقاله لي مرة من انهُ لايوافق مطلقاً على ان يعرض كل من الفريقين شروطه على الآخر قبل وقت الاجتماع لا أنه اذا قررنا ان يقدم كل من الفرية إن شروطة للآخر قبل عقد الهدنة فكل مأنبذله في سبيل عقد الصلح يذهب ادراج الرياح فالمانيامثلاً بهيء شروطاً محسبها الحلفاء فوقحد الاعتدال وهكذا تنظر المانيا الى شروط الحلفاء. ةالافضل ان نعقد هدنة اولاً ثم نتباحث في شروط الصلح واني أوكد لك ان السلم اذ ذاك يصبح في حيز الامكان كتبت اذذاك الى وأشنطون باسطاً لديهم حقيقة الحال فرفضت حكومة الولايات المتحدة ان تتداخل في عقد صلح لأ يلبث ان يجف حبره حتى تنقض شروطة وهكدا اخفقت المانيا في هجومها السلمي الاول ، ، وانتهت المفاوضات بهذا الشأذفياول مارس حينًا غادر فون كلان الآستانة ليأخذ منصبة في البلجيك وفي آخر زيارة له للسفارة الاميركية كانت هذه العبارة كلمات وداعه

-- يأسمادة السفير سنعقد الصلح بعد ثلاثة اشهر حما نشتهي

# الفصل السانس عشر

#### الهجوم على الدردنيل

ذكرت في الفصل السابق ان تخوف الالمان من هجوم الانتكابز على الدردنيل واحتلال الاستانة كان من العرامل التي دفعتهم للعمل على عقد صلح عاجل ثم تكاثرت الاشاعات في كانون الثاني سنة ١٩١٥ ان دول الاتفاق كانت قد همأت اسطم لا منخماً مثر أما من المراه مدرعة شري الختراة عمدان الدردنيا

هيأت اسطولاً ضخماً مؤلفاً من اربعين مدرعة ينوي اختراق مضايق الدردنيل وافتتاحها عنوة وساد الاعتقاد بين سكان الاستانة ان ذلك الاسطول سينجح

في مهمته

كان ونفنهايم يشارك الماءة في اعتقادهم هذا وفون درغلتر باشا الذي قضى زمنا طويلاً في تركيا يدرب جيوشها وينظمها ويحصن معاقلها كان يعتقد ايضاً بامكانية افتتاح الدردنيل وهاك مأكتبته في يوميتي عرب اعتقاده بعد محادثة طويلة مع و نغنها يم بذلك الشأن

« يُعتقد أن معاقل الدردنيل حصينة جداً ولكنه يعتقد أيضاً أنه أذا رأت انكلترا أن افتتاح الدردنيل يرجح كفة الحرب تتمكن بخسارة عشر بوارج أن تخترقه وتحمل الاستانة بعد دلد حصونه بوقت يتراوح بين الثماني والعشر ساعات » .

هذا تمام مانقله الي ونفنهايم عن اعتقاد فون در غلّز بقوة حصون الدردنيل وفي نقس ذلك النهار سألني الن أحفظ له في سفارتي عدداً من الاشياء النفيسة الثمينة الي كانت عنده فظهر لي من ذلك انه يهيئيء نفسه لمغادرة الاستانة عندالاضطرار كانت عالة تركيا الحربية والافتصادية والصحية مضطربة للفاية عندما اخذت

هذه الاشاعات بالازدياد

كان جمال — القائد الذي نودي به « فأنح مصر » قد اخفق في حملته على قنال السويس وكسر جيشهُ شركسرة :

وانور - الذي كان قد عقد النية ان يعيد ماخسرته تركيا في القوقاس رجع وقد تكلل جيش الروس بأكاليل الظفر بعد ان دحروا الاتراكثر توغلوا في اراضيهم. وفضلاً عن ذلك كانت امراض التيفوس والدوسيطاريا وغبرها قد تقشت في الجيش العثماني حتى بلغ عدد الوفيات مبلغاً لا يصدق

وكان كثبرون يعتقدون ان انكلترا تعبيء جيشاً جراراً لغزوة العراق كما انهم كأنوا يعتقدون ان بلغاريا ستنضم الى دول الاتفاق فتزحف بجيشها الباسل على العاصمة ، فتضطر رومانيا واليونان الى اقتفاء اثرها - وكانت ايطاليا حينئذ تساوم انكلترا وفرنسا على تمن دخولها في الحرب حليفة لحما وقد اوشكوا ان يتفقوا

على أن حالة تُركيا الداخلية كانت أشد خطراً وأكثر شقاء من ذلك . في كل يوم كَانَ يموت عدد كبير من الجوع والرض. وسيق الرجال والشبان لى الجيش فبقيت النساء والاولاد دوت من يعولهم . وكانت الخزينة فارغة لان الحجر الاقتصادي على الشواطيء العثمانية منع ماكانت تربحة الحكومة من المكوس والضرائب

تلك كانت الحالة — وبأت السكل ينتظرون ثورة الشعب على طلعت وانور ورفاقهما

تلككانت الحالة في تركيا حينًا سمع الشعب والحكومة ان الاسطول البريطاني العظيم كان قد عزم على دك معاقل الدردنيل واحتلال العاصمة فوجدوا انفسهم كالطّير قص جناحاً ه امام تلك القوة الهائلة التي طالما سمعوا بذكرها وطالما ردد التاديخ صدى انتصاراتها الباهرة

ولذلك حينما تحققت تلك الاشاعات وبدأ الاسطول البريطاني باطلاق قنابله على حصون الدردنيل في اول كانون الثاني سنة ١٩١٥ هيأ مدير بوليس العاصمة قطارين . الواحد ليقل السلطان وحاشيته واعضاء الحكومة الى آسيا الصغرى والأخر ليقل ونغنهايم وبالافيسيني واتباعهما الى غارج تركيا

وفي ٢ كانون الثاني جرى بيني وبين السفير النساوي حديث طويل في هذا الصدد وأراني ايضاً جواز السفر مذ الرّ بامصاء بدري لكي يسمكن السفيرو حاشيته من مغادرة تركيا في القطار الخاص. وأراني ايضاً تذاكر القطار حامزة لتستعمل عند مديس الحاجة . وقال لي اذ كل قطار سيكون ، ولف من ثلاثة عرمات فقط حيى يتمكن من الجري بسرعة فاثقة واصبح الكل مستمدين اتلك الساعة المصيبة اماً ونفنهايم فلم يجرب ان يخني مخاوفه . كان قد عزم على ارسال زوحته الى

للمانيا ولذلك دعا زوجتي لترافقها فتخلص من الاخطار المحدقة

عندئذ قال لي ونغنهايم انه لابد من ان تم القوضى حين وصول الاسطول البريطاني وتبدأ المذابح والفظائع فتصبح اذ ذاك حياة الاجانب في خطرعظيم وبما انه لايمكن تمييز الانكليزي عن الاميركي اقترح علي ان اجعل للاميركيين شارة خاصة تميزهم عن غيرهم

لكني علمت أن ذلك الاقتراح كان يرمي الى الحصول على طريقة تفرق بين الانكليزي والاميركي فيسهل معرفة الاول وتعذيبه واضطهاده ولذلك

رفضت الافتراح رفضاً باتاً

والحادثة التالية تظهر حقيقة الحالة التي كانتسائدة في الاستانة في ذلك الاوان لاحظت في احدالايام ان بعض النوافذ في السفارة الانكابزية كانت مفتوحة فذهبت مع مسز مورغنتو لاقفالها فقضضنا الختم الذي كان على بأبها و دخلنا فاقفلنا النوافذ و ورجعنا . بعدذلك بنحو ساعتين اتاني و نفنهايم وعلى وجهه امار الاضطراب وقال انه سيم اشاعة مآ لها ان السفير الاميريكي ذهب الى السفارة الانكليزية لكي يعدها للاميرال الانكليزي فاسرع لكي يتحقق الخبر . فابتسمت قليلا و اخبر ته بجلية الواقع جرى كل ذلك في الاستانة و الاساطيل البريطانية لم تكن قد اطلقت قنبلة واحدة على حصون الدردنيل لا أن الوزارة الانكليزية لم تكن قد قررت ان ترسل واحدة على حصون الدردنيل لا أن الوزارة الانكليزية لم تكن قد قررت ان ترسل

والذي يطالع المفاوضات السياسية الرسمية يرى أن حكومة روسيا سألت وزارة البحرية في لندن أن تبعث أساطيلها الى الدردنيل لكي تخفف وطأة الاتراك في ساحة القوقاس. غاجابت الوزارة الانكليزية أنها ستفعل ذلك لكنها لم تقرر الافي ٢٨كانون الثاني (ينابر) سنة ١٩١٥

وسبب تأخر الحَـكُومة الانكليزية في قرارها هذا هوعدم اجماع الآراء على المكانية نجاح ذلك العمل

أما تحن في الاستانة فلم نعلم بكل هـذه للفاوضات العلويلة بشأن الهجوم على الدردنيل ولكن ظهرت لنا النتيجة في اواخر شباط ( فبراير )

جَاءَتِي المركبَز بالافسيني عصاري التاسع عشر من شهر شباط ومعة اخمار مهمة .كانت دول الاتفاق قد بدأت ثانية باطلاق القنابل على قلاع الدردنيل بشدة لم يعهد لها مثيل من قبل في ذلك الوقت كانت الامبراطورية النمساوية في احرج المواقف لان الجنود الروسيين كانوا على وشك الهبوط الى سهول المجر من اطلي الكربات والجيوش السربية كانت قد دحرت اعداءها على الحدود والصحف الاوروبية وخصوصا المعادية منها — بدأت تبحث في انحلال الامبراطورية النمساوية وتقسيمها

كان السفير النمساوي رقيق الشعور والعواطف ، يفتخر بامبراطوريته وامبراطورها الشيخ ولذلك رأيت في عينيهِ معاني القلق والخوف من الخطر الذي يحف بعرش آل هبسرغ

كانت دول اوربا الوسطى تعتقد ان دخول تركيا في الحرب حليفة لهم واقفال الدردنيل— طريق المواصلة بين روسيا وحلفائها— من الموامل العظيمة التأثير في عجرى الحرب

ولكن جاء عمل دول الاتفاق في الدردنيل منافياً لما يعتقده ساسة الدول الوسطى لا نه اذا احتلت اساطيل دول الاتفاق الاستانة تصبح روسيا صاحبة الحول والطول اذ تتمكن حليفتاها من ان تمداها بالمال والذخائر

ولم تكن حالة ونغنهايم الفكرية اهدأ من حالة رصيفه النمساوي لانهُ باحتلال دول الاتفاق الاستانة يكونون قدهدموا مابناه من النجاح الشخصي في عالم السياسة الالمانية . على اني لم اره بائساً قانطاً بلكثيراً ماكان يجلس في مكتبي يقص علي ماينوي فعله فرد كيد اعدائه في نحرهم

كانت السفارة الالمانية في محل ممرض لمدافع البوارج الانكلبزية ولذلك كان يعتقد ان سفارته الجميلة ستكون هدف القنابل البريطانية فيزداد خوفة وقلقه وهاك ماكان يقول:—

ليطلقوا قنابلهم عليها اذا تجاسرواعلىذلك. اذآلاجعلسفارتي انكلترا وفرنسا رماداً مستطيراً او هباء منثوراً . اخبر الاميرال ان لايفعل ذلك لائن الديناميت حاضر

وهنالك عامل آخركان من أكبر البواعث على قلق و نغنهايم ورصيفه وذلك أن الحكومة التركية كانت قد عزمت ان تنقل الحكومة الى اسكي شهر ولم يود و نغنهايم ان يذهب مع رصيفه بمعية الحكومة لانة علم انة لابد للاتراك من ان ينقلبوا عليه بعد سقوط عاصمهم فيأخذوه اسيراً ويذيقوه مر" العذاب والشقاء

ولم يشأ ان يبتى فى الاستانة لئلا يقع اسير حرب في يد الانكليز، فبذل جهده ليقنع الحكومة التركية باقامة حكومة موقنة في ادرنه لكنهم رفضوا ذلك لخوفهم من هجوم بلغاريا عليهم

ومن اغرب ماراً بت في تلك الآيام العصيبة ان الاعتقاد بنجاح الاسطول البريطاني في الدردنيل كان شاملاً كل رجال السياسة في الاستانة الا انور

حدث انه في احد الاجتماعات الاسبوعية التي كانت تغيمها مسز مورغنتو اجنمع كثير مرت ممثلي الدول منهم و الهنهايم وبالاف يني وجاروني (Garroni) السقير الايطالي ودانكار سناد السقير الاسوحي وكولوشف السغير البلغاري وفون كلان وغيرهم

وكان موضوع الحديث هل ينجح الحلفاء باختراق الدردنيل؟ فأجمع الكل على ال ذلك مرجح وشرع فون كلمان يتكلم عن احتلال الاستانة كا نه أمر واقع وابدى السفى الألماني خوفه مر احتراق سفارته لقربها من الباب العانى فسألني ان احقظ له اوراقه المهمة

وازدادت الاشاعات الكاذبة عن وصول الانكليز لائن اكثرية الشعب كانت تصلي وتضرع الى الله لكي يحبو الحلفاء بنجاح اكيد وفوز سريع ليتخاصوا من عذاباتهم وشقائهم

اما طلعت قشمر بحرج موقف في فتجلى خوفه وحزعه في وجهه فكنت تراه دائًا عابساً مقطباً ، علم انه بدخول الانكليز الدردنيل واحتلالهم الاستانة ينتهي عمل طلعت اذ لابد من حدوث نورة عامة ضده وضد الاتحاديين

ويحسن بي في هذا الصدر اذ اذكر شيئاً عن الخطة السياسية التي اتبعها كتشار فحلاً ها الكثيرون من المستقدين

لم يتنا اللورد كتشر ان يتدع الحملة البسرية بمدله بربة لا أنه كان متسكلاً ك الانكال على مدوث ثورة في داخل البلاد عند دخول الطول انكلترا بحر مرموا. والآن امهد ان رأي كتشنر كان رأياصائباً لا أنه لو تمكن الاسطول البريطاني من الدخول الى بحر مرموه لكان ذلك آخر عهد الممكومة تركيا الفناة . اني كنت في تركيا في ذلك الوقت واعلم الحقيقة المجردة

لكن هنالك شخص واحد لم تؤثر فيه اعتمادات القواد والضباط ولا الراجبف المعارصين واشاعاتهم . فلم بهنط ولم يحزع بل ابدى شجاعة يحمد عابها وربائة جأش سيدكرها له الناريخ ، وذلك الشخص هو انور بطل الستور و، اواخر كانون الاول واوائل كانوذ الناني حينا جاء ، الاخبار لأول مره ان اسطول الحلفاء اخذ إطارق قنابل على معاقل الاردنيل كان انور يحارب الروس في القوقاس

رُ لَدُ الاسناءَ وَفِي عَزِمَهُ أَنْ ﴿ حَرَجِينَ الرَّوْسُ وَيَسْتُرُ حَمَّ الْوِلَايَاتُ الْعُمَّانِيةُ وَلَك وَلَكُنَهُ عَادَ الْيُهَا فِي اواخر سنة ١٩١٥ بماء أن تشتب جيسه شذر مَدَّر

رحم من القرقاس شاعراً ماجلبه الانكسار على اسمه من الذل والهوان فلم يظهر كذيراً في الاماكر الهامة لانه لم يكن فد تدبت كيف يستقبله الشعب وأيته اول مرة زرحفلة خصوصية جالسا في مركزه المعين وعند انهاء الحفلة دعاه ولم المهيد مع باقي اعضاء الحكومة حسب عادته فظن ذلك اعترافاً باخلاصه في الحدمة ولو لم يدمكن من النجاح . فكاذ ذلك مشيهما تمويًا له اعاد اليه حاسته الأولى فبدأ بعمل بكل مالديه من القوى على تخفيف وطأة الازمة المشتدة حينئذ

احتمعت به بعد ذلك بقلبل واخذنا رتباحث في الاحوال الحاضرة فاظهر لي شدة دهشته لما يبديه الجميع من الخرف والقاق وقال انه آسف لما هيأته ادارة البوايس من المعدات لنقل السلطان والدغواء واتباعهم لا نه كان يعتقد تمام الاعتقاد ان اسطول دول الاتفاق لن يتمكن من اختراق المضابق لا نه فتش المصون بنفه ورحد انها مستعدة لتدرأ الخطر المنتظر واصر على الدفاع عرف المستانة مهما تطورد، الاحوال. وأكن اعتقاد انورلم بكن كافياً لاقماع وفاقه

وها فل أو بدري بعددًا أنه سيمًا كان الور في القوقاس واشتدت وطأة الحلاء على حسون الدرد نيل طأب طلعت عقد مؤعر حربي حضره ليمان قون مسدرس والامه ال يوزدم الله المان من الالماني وبروا مار رئيس اركان الحرب . فقرر الجميع المكانية اختراق الدرد نيل واحتلال العاصمة الما موقف انور فكان مداء ما لديهم ولذلك عزم را ال لا يمبأوا بقوله

فى اول آذار (مارس) جاء فى بدري يصحبه مدير الامن المام. كان الشعب حينتذ قد مداً باخلاء الماصمة وصدرت او امن الحكومة الى المصارف الكبرى لمقل

موالها الى أسيا الصغرى وارسلت اوراق الحكومة المهمة الى اسكشهر وكل الباةين من اعضاء الحكومة والسفراء وبمثلي الدول كانوا على اهبة السفر

جاء في بدري اذ ذاك ليتفق معي على مسألة سفري مع السلطان لا في كنت موقد من قبل حكومة الولايات المتحدة الى جلالته

فرفضت ترك الاستانة رفضاً باتاً واخبرته ان المسؤولية الملقاة عل عاتتي تقتضي بقابي فيها

قلّتُ لا يتمكن احد من منع المذابح والفظائع في الاستانة الاسفير دولة لا تألي الحياد وان واجباني نحو الانسانية تدفعني الى ذلك . فاذاكان مركري كسفير يقتضي اللحاق بالسلطان اينها توجه فانا استقيل من مركزي وابتى هنا كقنصل شرف

عند ذلك اقترحت عليهِ ان تؤلف لجمة تأخذ على عاتقها تدبير الشؤون في الازمة الحاضرة فقيل وللحال جلسنا لنقرر مايجب اتمامه

فاخذنا خارطة الاستانة وخططنا المحلات التي مجوز للاسطول البريطاني ان يطلق عليها القنابل حسب قانون الدول ، ثم خططنا الاماكن التي بجب ان تبتى خارج منطقة الخطر . وابرقت حالاً الى واشنطون طالباً من نظارة الخارجية ان تحصل على قبول اميرال الاسطول المهاجم بحكنا هذا فأتاني جواب برقي بالقبول وهكذا اتحمت كل المأهبات ووقف القطاران على المحطة ، والسلطان ، وحاشيته والسقراء واتباعهم مستعدون للمسير وبأت الكل بنتظرون وصول اسطول الحلفاء

### الفصل السابع غشر معافل الدردنيل

كان آوركما ذكرت لايزال يعتقد ان اسطول الحلقاء لايتمكن من اختراق المضايق بناء على ماشاهده في زيارته الاخيرة من منعة الحصون والمعاقل ولذلك سألني افراز ورمعاقل الدردنيل فاشاهدمندتها واساعده على تسرية الخوف الذي ساور افراد الحسكومة والشعب فقبلت دعوته رخماً عن المخاطر العديدة التي تحف بالذاهب الى مناطق الحرب

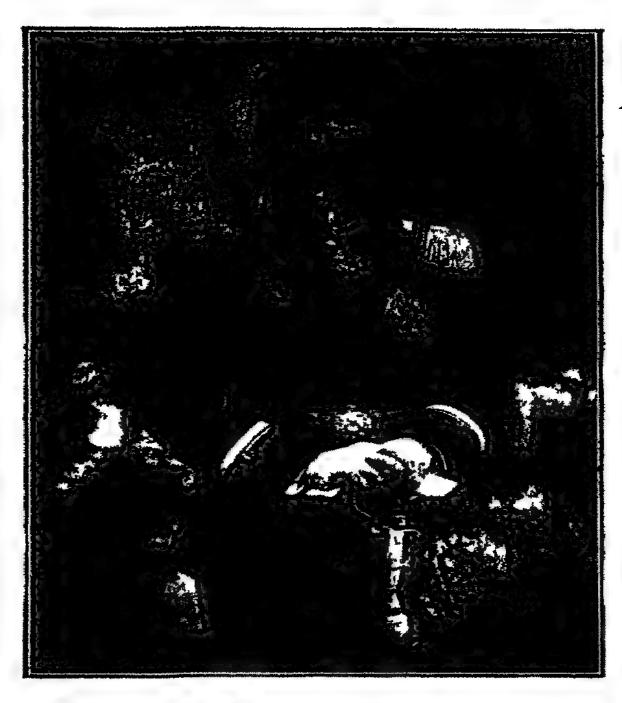

حي انور باشا گهر

تركناالاستانة صباح ١٠ أذار (مارس)سنة ١٩١٥على سفينة تدعى «يوروك» ورافقنا أنور حتى وصلنا الى باندرما ومنها قفل راجعاً الى الاستانة

بين الذين كانوا معنا على الباخرة كان ابراهيم بك ناظر المدلية وحسن باشاقائد الجيش الذي اسقط عبد الجميد والشريف جعفر باشا العربي وفؤاد باشا رجلطاعن في السن شاهد اهو الا عديدة ولكن بني قادراً على الانصراف الى اللهو والمجون. كل هؤلاء الرجال كانوا اكبر من انورسنتا واكرم محتداً ولكنهم كانوا ينظرون اليه بعين الاحترام والاجلال

ولما وصلت بنا السفينة الى بحر مرمره الهادىء — ولم يكن قد تركنا انور بعد — تمشيت واياه على دكة السفينة نتأمل سكون ذلك البحر الذي طالما مخرت فيه السفن التجارية نتساءل عن اعمال الاسطول البريطاني وهل يكون النجاح حليفة ام لا. وكان انور يبدي دهشته للاعتقاد الراسخ و عقول اعضاء الحكومة والسفراء. واردف عبارته مهذه الجلة

- حتى ولو جرد ت كلمن بلغار ياواليو نانجيو شهما علينا لدافعما عن الاستانة الى آخر رمق

عندنا عدد كبير من المدافع مقدار كبيرة من الذخيرة الحربية والقنابل.وهذه المدافع مرتكزة على مدرعاتهم التي المدافع مرتكزة على مدرعاتهم التي تتلاعب بها الامواج الهوجاء فلا تتمكن من اصابة الهدف

اناً لايهمني مايعتقده الغير. لقد درست مسألة الدردنيل در. آدقيفاً وعلمت انه يمكننا ان نقاومهم . ومارلت ناظر حربية تركيا ووكيل قائد حيوشهاالعام لراسلم اني اتعجب جداً حينا اتأمل بعمل اسطول انكاترا العظيم وتأخذي الدهشة والحيرة . لنسلم معهم جدلاً ولنفرض انهم دكوا معاقل الدردنيل فاذا يقعلون بعد دلك ؟ نعم يطلقون قنا بلهم على الاستانة فيدمروها ولكنهم لايتمكنون من احتلالها لانه لايوجد لديهم حيش احتلال ينزل الى البرقيدير السؤون فيها . فاذا برفقوا اساطيلهم هذه بحيش بري يقعوا في الشرك . قد يتمكنوا من ان يقيموا أسبوع او اسبوعين ولكن حينا تدفد مؤونهم يضطرون الى الرجوع من حست اتوا وقبل عودتهم نكون قد حصنا الدردنيل فتقاومهم فانية ونمطرهم وابلاً من القنابل والقذائف فيند حرون

ذكرت سابقاً ان فابوليون كل بطل اتور في الحياة . ومثالةُ الذي ينسج عليه في كل اعماله .كنا نتمشى على الدكة وقد تغلب عليه شعور المظمة فوقف قليسلاً ونظر اليَّ وقال بسكون تام :

- سيخلد في التاريخ رجلاً اظهر للمالم أنه يمكن قهر اسطول بريطانيا العظيم - زرت انكائراً قبل الحرب بنحو سنتين و تباحثت مع زهماء الحكومة الانكائرية على خطتهم السياسية واظهرت لهم خطأهم بالاعتماد السكلي على اسطولم. قال لي ونستن تشرشل أذ ذاك « أن اسطولنا قادر ان يدراً عناكل الاخطار » ورأي تشرشل هذاكان شاملاً كل الدوار والاندية السياسية هناك

هاقد ارسل تشرشل اسطوله -- لنر ما يكون من امره .انا اعتقدان انكلترا لم ترسل اسطولها لمساعدة روسيا بل ارسلهٔ و نستن تشرشل تنفيذاً لوعيده لي كان انور يكلمني ودلائل العزم بادية في كل كلة ينطق بها ثم اخبرني ان الجنود اصلحت كل ما دمر ته القنابل الانكليزية في الحصود، الخارجية

وكان في اثناء كلامه يظهر شدة بقضه للانكليز على انه لم يظهر دلائل مودة نحو الالمان لانهم اهانوه بعدم احترامهم رأيه في مسألة الدردنيل. قال -« ان الاتراك لايعبأون بالالمان. ولا الالمان بالآراك. نم تحارب معهم لان مصلحتنا تقضي بذلك وهم يحاربوز مهنا لان مصلحتهم تقضي بذلك ان المانيا ستساعد تركيا ما زالت تركيا تنقعها ، وتركيا ستساعد المانيا مازالت المانيا تنقعها » .

وصلنا الى باندره الساعة الثانية بعد الظهر فنزل انور الى البرو اقلعت بناألسفينة الى غليبولي . رست الباخرة في مرفأ غليبولي وقدينا الليل على الدكة لان الطفس كان جميلاً للغاية وفي اثناء بقائنا هنالك كنا نسم اصوات مدافع البوارج وهي تطلق قنابلها على القلاع للنيمة ولحرك لم تكن نلك الاصوات لنقلق اصافاني الاتراك فكائهم كانوا جلوساً في وليمة به خرة

نهضنا في الصباح وسارت بنا السفينة نحوجناق قامة حيث الدردنول على اضرة مُ فوجدنا عدداً من القواد والضباط الالمان والجنود الاتراك يحمون تلك الحصون وعطرون تلك البوارج الممادية بقنابلهم المهلكة

استقبلنا جواد باشا قائد جيوش الدردنيل المام وسار بنا الىمكتبهِ الخاص

كان جوادباها رجلاً راقياً في افكا. •وعاداته واخلاقه وكان القواد والضباط الالمان مجاونهُ ويحترمونهُ ويأتمرون بأمره لسمة اختباره ودمانة اخلاقهِ

وبينًا نحن سائروذ، وقفنا امام قطعة من بقايا الطوربيد الذي اطلقته الغواصة الانكايزية على المدرعة التركية مسعودية فدمرتها وارسانها الى اعماق البسر نظر اليها جواد وقال --- هذا هو الجاني العظيم الذي اغرق مسعودية

كانت قلمة اناضولو حميدية اول فلمة شاهدتها . واول ماطراً على فكري حينها شاهدتها هو اننا في قلمة للمانية لان الضباط والجنود والخدم كانواكلهم للمان اخذي الكولونل ورل (Wohde) الى البطريات المختافة واظهروهو يريني اياها رغبة شديدة في عمله «لانه كان قد تعب من المناورات الحربية واشتاق الى الحرب الحقيقية . »وماكان أشد فرحه عندما رأى نفسه امام عدو انكايزي وفي وسمه ان يطلق عليه قنبلة حقيقية !

اما مركز قلمة افاضولو حميدية فجميل للغاية. منها يقدر الضابط اذيرى امامة مدخل الدردنيل حيث تقف المدر مات حيما بدأت تطلق القنابل على الماقل و الحصون ورافقني جواد باشا والكولونل ورل الى اهم معاقل الدردنيل - افاضولو حميدية المذكورة آنقا ودار دانوس وارين كوى فوجدت انها حصون ذات مراكز طبيعية جميلة تساعد للدافع على الحاق ضرر عظيم بالمهاجم - تحتوي الاولى على عشرة مدافع من طراز كروب القديم ويدير شرقونها ضباط للان اكثرهم من ضباط البارجتين غوبن وبرسلو . وفي النانية مدافع اكبر واحدث وابعد مرى ضباط البارجتين غوبن وبرسلو . وفي النانية مدافع اكبر واحدث وابعد مرى وكلها من صنع كروب والقائم عون بمهام هذه القلمة أنراك . بينهم شاب يدعى حسن اطراه جواد باشا اطراء عظيماً وامتدح شجاعنه وبسالته وقال ان المستقبل حسن اطراء بهذا المناد على احتماده - وسكن لدوء الحاد اتي حسن حتفه بعد ذلك بأيام ذايلة

والفلمة النالثة ارينكوى —رأيت فيها عبائب الابداع الفني الذي فاق الالمان به جميع الام . لم يكن في بطرياتها مدافع كافية لتملأ المحال الفارغة . فاذا كانوا يه ملون ليدافه واعنها

كانوا يضمون المدفع في على برى من البوارج وعندما يتأ كدون ان المدافع

صوبت نحوه كانوابمساعدة ثيران قوية ينقلونة الى محـــل لا يرى فتطلق البوارج قذائتها ولكن اين الهدف ؟

واظرف من ذلك رفعهم في محل ظاهر قطعة خشب مخروطة على شكل المدفع ومدهو نة دهاناً يشبه الوان الدافع وبالقرب منهافي محل لا يظهر المعيان مدفع حقيقي.

فيطلق المدفع الحقيق المختفي قنبلنه والرجل الواقب عند المدفع الكاذب يحرق كية من البارود فيتصاعد الدخان في الفضاء فيظن مدفعيو البوارج ال ذلك هو للدفع الذي يمطرهم بقنابله ويشويهم بناره فيصوبون اليه مسدافعهم دون للدفع الحقيق

ولكن رغماً عماراً يته في هذه القلاع من حسن الوقع الطبيعي ومهارة الضباط واستعداد الكل لبذل النفس والنفيس في سبيل احراز النصر عرفت من الضباط الذين هناك الدافع كانت قصيرة المرمى بالنسبة الى مدافع البوارج الضخمة والدخائر عندهم كانت قليلة جداً فلا يتمكنون من الوقوف طوبلاً في وجه هجوم بحري عظيم

ورجعنا بعد ذلك الى مكتب جواد بأشا فتناولنا طعام الغداءوفي الساعة الثانية صعدت واياه الى المرقب فشاهدنا امامنا بحر ايجه ومدخل الدردنيسل وقلعتي سسد البحر وقوم قلعه . واذا به قد اخذ المنظار بيده وقال

اني ارى بارجه تتقدم نحونا . اتريد ان اطلق عليها قنبلة واحدة ؟

- نع اذا كنت تعدي انك لاتصيبها

ثم رجعنا الى المكتب حيث اجتمعنا بالاميريال يوزدم الالماني والجنرال مرتنز والملحق العسكري النمساوي فاظهر الجنيسع ثقتهم بمنعة حصون الدردنيل وانه لابد لهم من ارجاع الاعداء خامرين

وقدعامت بعديَّد ان تقتهم لم تكن وطيدة بل تظاهروا بذلك امامي

ولما انتهيت من زيارة القسم الاسيوي من حصون الدرنيل ذهبت في سفينة صغيرة الى غليبولي وكدنا نذهب ضحية الالفام لولا انتباه بدض الرفاق الذين كانوا يعرفون مواضعها

اما القلاع على الجانب الاوربي من الدردنيــل فكانت تشبه تماماً القلاع التي وصفتها من حيث طراز مدافعها ومقدار ما فيها من المؤن والذخار

# الفصل الثامن عشر

تراجع الاسطول البريطاني والنصر اقرب من حبل الوريد

وجعت الى الاستانة مساء السادس عشر من اذار (مارس) و بعد ذلك بيو مبن هجم اسطول الحلفاء هجومه العظيم فاسفرت المحركة عن غرق ثلاث من السفن المهاجمة وتعطيل سبع اخرى فهلل الاثراك وكبروا لهذا النصر العظيم وصدرت الاوامر في جميع انحاء المملكة بوجوب اقامة الاحتفالات لهذا الفوز المبين

على أن الرجال المفكرين من الاتراك والالمان لم يحسبوا ذلك فوزاً نهائياً لا يهم كانوا ينتظرون هجوم الاسطول ثانية في صباح اليوم التالي

والظاهر ان انكلترا لم تشأ ان تضحي بأكثر مما ضحت به في سبيل افتتاح الدردنيل فلم تعد الـكرة على القلاع التي كانت قد اصبحت في حالة يرثى لها من الضعف لقلة الدخيرة والمؤن

وبعد رجوعي من الاستانة الى الولايات المتحدة كثيراً ما سألني اصدقائي السؤال الا آيي: --

لو اعاد اسطول الحلفاء الكرة صباح اليوم الثاني اتظن انه كان يتسى لهم ان يخترقوا الدردنيل ويحتلوا الاستانة ؟

هذا سؤال لا اقدر أن أجيب عليه لقلة معرفتي الفنية في أساليب الدفاع والهجوم. ولكن ذكرت سابقاً آراء كل الرجال الفنيين الذين أجمعوا — عدا أنور — أنه بوسع انكاترا أن تفتح الدردنيل أذا شاءت أن تضحي العدد الكاني من بوارجها

وليقهم القارىء ازماسنذكره فيما يلي ليس منآراً في الشخصية بل هي خلاصة آراء القواد الالمان والاتراك الذين كان لهم علاقة بالدفاع

لما دار الحديث بينى وبين انور على دكة اليوروك قال لي انور اذ ذاك - عندنا عدد كبير من المدافع ومقدارعظيم من المؤن والنخائر الحربية

ولكن نظرة واحدة الى حقيقة الواقع تدلما على ان ذلك لم يكن ممكناً لان تركياكانت مقصولة عن حلفائها والقطار الذي يسير من يرلين الى الاستانة لم يشمكن من نقل مواد حربية لانه يمر في ارض سربيا وبلغاريا ورومانيا وكل من هذه المالك لم تكن قد صارت تحت سيطرة الالمان حينئذ

فلنفرض الآن الاسطول اعاد الكرة مباح التاسع عشر من اذار (مارس) فا هي النتيجة ياتري ؟

لا مشاحة ان البطريات في معاقل الدردنيل كانت في اشد الحاجة الى القنابل لا تهم كانوا قد استعمارا تقريباً كل مالديهم منها في اليوم السابق

كنت في ذلك الوقت قد استأذنت لاحد مراسلي الصحف الامبركية ان يزور ساحة الحرب في الدردنيل. فذهب اليها وفي مساء الثامن عشر اي بعد انتهاء الهجوم الكبير دار بينه وبين الجنرال مرتنز الحديث التالي. --- قال الجنرال -- نحن ننتظر هجوم الاسطول ثانية غدا وان فعل ذلك فلا نتمكن من

ان نقاوم آكثر من ساعات معدودة

وعلم ذلك المراسل من مصدر آخر انه لم يبق في قلمة اناضولو حميدية بعد المعركة الكبرى الاسبع عشرة قنبلة وقلعة كيليد البحر على الشاطىء الاوروبي لم يكن قبها سوى عشر قنابل فقط . قال الجنرال ايصاً

- انصح لك ياحضرة المراسل ان تنهض باكراً ونذهب الى التلال البعيدة لا ننا سنفعل كذلك ايضاً

في صباح التَّاسِع عشر صدرت الأوامر للمدفعيين ال يحاربوا حتى أَخر قنبلة لديهم ثم يتركوا المدافع والقلاع ويطلق كل ساقيه للريح

فاذًا تم للاسطول الفوز في القلاع الخارجية القوية تهون المصاءب التي تقوم في وجهد فلا يبقى لديه الا القلاع الداخلية الضميفة والالفام المنتشرة في المضيق والطراد غوبن الذي لا يمكنه أن يقف في وجه الاسطول البريطاني وبين بوارجه كوبن البرابث

وكان أور يعتقد أنه وتمكن اسدول انكلنرا من اختراق الدردنيل واحتلال الاستانة لايلبت أن يضطر الحاخلاء المدينة أذالم يرفقوا الحملة البحرية بجيش بري كبير وليكن أنا اعتقد أنه لو رجع الاسطول البريطاني وتمكن من الوصول الحالاستانة لتم له مايريد لائن الحالة السياسية في البلاد كانت مضطربة جداً وموقف حكومة الانحاديين كان حرجاً للغاية

كان جال قد الف حكومة شبه مستقلة في سوريا وحاكم ولاية از بركان يعمل كل مايراه موافقاً غير معتبر الاوامر الصادرة من الاستانة والحيج عادل احد شجمان الاتراككان مقيا في ادرنه يدس المسائس لتأسيس حكومة تمنو له وتأتمر بأمره ، وبلاد العربكان قد اعلنت استقلالها تحت سلطة الشريف حسين وسكان العاصمة كانوا يضرعون الى الاله لكي يحبو المهاجين بنصر سريع فيهم طلعت الحالة تماماً فاعد كل شيء لكي ياوذ يالقرار ديايا يدهمه الحطر

فهم طلعت الحالة تماماً فاعدً كل شيء لكي يلوذ بالفرار دبايا يدهمه الخطر لـكن اسطول الحلفاء لم يرجع :

بعد ذلك باسبوع تقريباً اتيت الى السفارة الالمانية فالتقيت هناك بفون درغلنز باشا «مدرب الجيوش» الذي كان حاكماً في البلجيك

جاء هذا الرجل المعروف الى الاستانة ليهدي جلالة السلطان وساماً من القيصر اعترافاً بما احرزته جنوده من السعر في الدردنيل

جلسنا نحن الثلاثة و نغنها يم و فون دغائز و آنا في قاعة السفارة نبحث في الحالة الحاضرة. وماكانت اشد اهجاب السفير والقائد لماكانت تنشره الحكومة البريطانية عن حقيقة خسائرها في معادلة الدردنيل

فقلت لهم أن أتباع ثلث الخطة خير من غيرها وتحن الاميركيين نفضايا أيضاً فلم يقتنما من ذلك بل قالا أن هنالك سبباً خفياً يدفع أنكاترا ألى عملها ذاك وبعد وقت قصير أقر رأبهما على أن الدبب الدافع أنكاترا ألى ذلك هو — رغبتها في أن تظهر للحكومة الروسية أنها بذلت وسعها في سبيل مساعد تها سوهي في الحقيقة لا تريد أن تحد اليها يد المساعدة المخلصة

وظهرت نتيجة انكسار الحلفاء في الدردنيل في اواخر ١٩١٥ راوائل ١٩١٦ حينما صمت بلغاريا قوتها الى قوى الدول المركزية واجتاحت الجنود الالمسانية بمساعدة باغاريا اراضي سربيا وتمكنت المانيامن انحاد حليفتها تركيا بالمال والرجال والذخائر وهكذا اصبحت معاقل الدردنيل بعد ذلك من اعظم معاقل الارض منعة وقوة وانا اعتقد ان كل اساطيل الارض لا تتمكن الآن من افتتاحها عنوة

### الفصل التاسع عشر الحكومة والاجانب

في الثاني منشهر ايار(مايو) سنة ١٩١٥رسل اليّ انور رسالة سألني ان ابعث بها الى حكومتي انكلترا وفرنسا

قبل ذلك بنحو اسبوع كان الحلفاء قد ارسارا حملة برّية الى الدردنيل وانزلوها في شبه جزيرة غليبولي لانهم تحققوا اخيراً ان لاقائدة من حملة بحرية بجردة وكانت اكثرية ذلك الجيش من سكان اوستراليا وزيلاندا الجديدة

اخبرني انور ان بوارج الحلفاء كانت قد تناست كل ما سنّــته قوانين الدول. واخذوا بتصويب قنابلهم الى المدن والقرى غير المحصنة فقتلوا بذلك كثيرين من الرطايا المسلمين

ولذلك سألني انور ان اطلب الى حكومتي انسكاترا وفرنسا ان تصدرا الاواص الى اميرال الاسطول لكي يضم حداً لعمل فظيم كهذا . وقال انه قد عزم اذ يجمع كل الرحايا الاجانب ويرسلهم الى ساحة الدردنيسل ويفرقهم بين القرى المسلمة . فاذا استمرت البوارح على اطلاق قنابلها على تلك القرى تكون قد عرضت اهلها وابناه وطنها للنهلكة . وكان ف ذلك الوقت في الاستانة نحو ٢٠٠٠ اجنبي واكثرهم كانو قد ولدوا في تركيا ونشأوا فيها فتعلموا عادات الأواك وكدابهم

بحثت عن مبلغ الصحة في تلك الأخبار التي بنى انور عزمه الأكيد عليها فوجدت ان الحلفاء لم يطلقوا قنا بالهم على القرى المأهولة بلصو وها نحو غليبولي التي كانت مركز قيادة جيس الدردنيل ولذلك لم يكن اسطول الحلفاء مخالفاً للقوانين الدولية ولا الشرائم الانسانية للتعارفة

اما الآشاعات التي قالت انهُ قتل عدد كبير من سكان ثلك النواحي فكاف ممالغ فبها لانه لم يقتل الآعدد قليل جداً بواسطة بعض القنابل التألمة

بحثت عن هذه المسألة وعزم انور على نقل الاجانب الى ساحة الوغي و اخيراً قر" الرأي بعد استشارة ذوي الآراء الراجحة ان ارفع اعتراضاً قوي اللهجة على ذلك العمل وللحال ركبت السيارة وذهبت الى الباب العالي

كان مجلس النظار مجتمعاً فقرح انور لملاقاتي ولما اخذ يتكلم عن هجوم الانكليز الجبناء. وأيت الغضب يبدوا في كل كلة يفوه بها . قال . — آه من هؤلاه الانكليز الجبناء مربوا ان يخترفوا الدردنيل فباؤا بالذل والخسران . وهاهم يتأرون لانفسهم . ان قنابلهم قدمن قرانا ومستشفياتنا وبهلك اخواننا واهلينا وانكي من ذلك أنهم يقفون حيث لا تطالم قنابل مدافعنا القصيرة المرمى . ليس لنا اسطولا يقابلهم ولذلك قد عزمنا على نقل كل الرحايا الانكليز والقرنسيين الى غليبولي فيقتلونهم اذا شاؤا أن يقتلوا رجالنا

قاجبتهُ انه يحق له الن يفعل ذلك اذا كان الحلفاء قد فعلوا ذلك حقيقة وأظهرت له ان الاشاعات التي وردت عليه كان فيها إغراق ومبالغة - ولكنهُ لم يشأان يفهم ذلك بل اصر على عزمه فقلت له

- ان ما عزمتم على اتبانه عمل وحشي همجي لانه يحق لاسطول الحلفاء ان يطلق قنابله على مركز عسكري كفليبولي

لكنة لم يلن ولم يتأثر فعلت ان ماعزم ال يفعلة لم يكن مبنياً على براهين واضحة واسباب ظاهرة بل على ما او حته اليه عواطفه حينا شعر انه بوسع الجيش الانكليزي ان بجتاح شبه جزيرة غليبولي وان يحتل الاستانة. وبعد اجتماع طويل تمكنت ان احصل منه على الوعود الآتية

- (١) تأجيل نقل الاجانب ليوم الحيس كان ذلك يوم الاحد -
  - -- (٢) استثناء كل الاولاد والنساء
- (٣) لاينقل اي انكليزي او فرنسي اذاكان يعمل في المعاهد الاميركية .
   وهذه كانت عبارته الاخيرة : --
- يجب على كل الباتين ان يذهبوا. وسنضع عدداً من الاجانب على كل نقالة تركية حتى تضطر غواصات العدو ان لا تدميهما

وحيمًا رجمت الى السفارة وجدت ان تلك الاخبار كانت قد انتشرت فاحد ثت قلقاً عظيماً بين كل الذين لهم علاقة بذلك ، فاحتشدت الجماهير في قاعة السفارة الاميركية يطلبون الى ان ابذل وسعي في سبيل مساعدتهم واراء غيرهم ان استأذن لهم الأعذار خصوصية واقترح غيرهم اقتراحات عديدة ولكن اكثرها لم يكن علياً فتركت ذلك حتى أرى كيف تتطور المسألة في ادمغة أولى السلطة والام

وفي اليوم الثاني اخذ بدري بك بتوقيف كل الرجال الانكليز والفرنسويين وكان بين الذي بمحثت معهم في سبيل حل تلك المعضلة من — اقترح عليّ ان اطلب مساعدة سفيري المانيا والنمسا لعلهم يمدون يد المساعدة

كنت قد طلبت مساعدة و نفنهاج في مسائل عديدة لكنه لم يجبني الى طلبي ولكن فلت يحسن بي ان اعطيه فرصة لا تمام عمل بذكر فيشكر

فذهبت اليه في الساعة العاشرة من ذلك المساء وطلبت اليه ان يساعدني مظهراً له ان يصعب على العالم ان يفهم ان ليس لليد الالمانية دخلاً في ذلك العمل الفظيع الا اذار فع السفير الالمماني احتجاجاً عليه ، ولكنه رفض ذلك رفضاً باتاً . بقيت معه نحو ساعة و نصف ساعة و كلما جربت ان اعود الى البحث في مسألة الرعايا الانكليز والفرنسويين و نقلهم الى غاليبولي كان يغير سياق الحديث . وهاك قسما من حديثنا

کنت اقول

- ان عمل الاتراك يسيء سمعة المانيا

فيجيب

-- الاتعلم ان الجنود الانكليزية في صحراء سينا بقيت مدة طويلة بدون طعام وماء فهجموا اخيراً على العربان ليحصلوا على مايسدون به رمقهم

وقبل أذ يتم عبارته كنت أقاطمهٔ قائلاً - ولكن مسألة غليبولي - ان الالمان في الماصمة يقولون أن ذلك مضر ً بهم

فيجيب. أن الحُلفاء قد أنزلوا في غليبولي ٤٥٠٠٠ جندى قتل منهم حتى الآن نحو ١٠٠٠٠ وعن قريب سنطرد الباقين. وبقية الحديث على هذا المنولل فشلت في أحراز مساعدته . ولذلك عزمت أن أذهب الى رصيفه بالافيسيني لانه كان أرق قلباً وأسمى عواطف وشعوراً

جئت الى بالافيسيني واطلعته على حقيقة الحال فنأثر جداً لذلك العمل الهمجي ووعدني ان يكلم الصدر الاعظم بذلك النبأن ، لكن علمت ان ذلك لايجدي نقعاً لان سلطة الصدر الاعظم كانت اسمية فقط. فسألته ان يبذل جهده ليقنع انور وطلعت حكام تركيا الحقيقيين فرفض ذلك لانه لم يكن له علاقة الا مع وكيل السلطان الذي كان موفداً اليه . وفعلاً تباحث مع سعيد حليم باشا بذلك الشأن ولكن ذهبت اتمابه ادراج الرياح

اماًو نغنهايم فلم يشأ ان يرفض طلبي بتاناً فذهب الى سعيد حليم باشا وطلب اليه ان يبذل جهده في مساءدة السفير الاميركي . على ان عمله ذاك لم يكن الا من قبيل التظاهر بالمساعدة لا نه لو اراد ان يساعدني حقيقة لمتكن من اقناع انور وطلعت على تغيير خطتهم

وكان في الاستانة رجل خطيرذو تأثير كبير في الاندية السياسية وهوكولوشف Kolochelf سفير بلغاريا. فلما علم مسيو كولوشف بمسألة نقل الرحايا الانكليز والفر بسويين الى غالببولي اتى المروعوض علي مساعدته فاتفقها ال يذهب الى انور من فه احتجاجه الله .

في تلك الاثناءكان بدري قد ارسل رجاله واعوانه لالقاء القبض عليهم كل الرجال الانكابزالفر نسويين وعين موعد سفر القطار صباح الحنيس

وافى نهار الاربعاء واذا بكل الاجانب من نساء واولاد ورجال قد ملاؤا سفاري . شعرت اذ ذاله بحرج الموقف وكنت قد بذلت جهدي فلم انجح لكن عزمت على ان اجرب ثانية لعلي افلح . فاخذت التلقون ودعوت أنور طالباً منه أن يعين وقتاً لمقابلته . فاجاب أنه يفضل أن يراني نهار الخيس – ولكن مانقع ذلك والقطار يكون قدسافر حاملاً ضحايا الظلم والاستبداد – فأجبت – يجب

جرب أن يعتذر بأنه مشغول قائلاً أظن أنك تريد مقابلتي لتبعث معي في شأن الانكليز والفرنسويين ولكن ذلك لايجدي بك نفعاً فلقدعزمنا عزماً نهائياً . لقد صدرت الاوام، والقطار بجب أن يسافر غداً

ولكن اصررت على مقابلته في ذلك اليوم . فجرب ان يعتذر ثانية بأنه مشغول لا تناعضاء الوزارة كانواعاز مين ان يجتمعوا اجماعاً معها لا يقدران يتخلف عن حضوره ولكن نظرت الى حولي فوجدت نساء تبكي و اولادًا تصرخ وشيوخاً كاسفي البال مطأطأي الرؤوس فشعرت بقوة داخلية تدفعني الى المثابرة وطرأ على خاطري فكر فأخذت التلفون ثانية وقلت

اذاكست لاتقدر ان تقابلني فسأجيء الىحيث يجتمع الوزراء فاباحتهم كوزارة

في هذا الموضوع. الظن ان الوزارة التركية تحاول ان ترفض مقابلة السفير الاميركي؟ فشعرت بتأثير هذا الاقتراح في أنور واذا بهِ يجيب --- تعال الى الباب العالي في الساعة ٣٠٣٠ بعدالظهر فستقابل هناك

وصلت الما المحل المعين في الوقت المعين فقيل لي ان السفير البلغاري كان مجتمعاً بأنور . فانتظرت في الفاعة لا في عامت موضوع البحث وبعد قليل خرج مسيو كولوشف فقرأت في اساربره آي القشل والخيبة فقال

- لارجاء منهم لقد عزموا نهائياً على أتمام ذلك العمل الفظيع

دخلت أذ ذاك ألى القاعة حيث كان أنور وبدأنا نبحث في مسألة أولئك الاجانب للساكين ولكنة قال في قبل أن نبدأ في الكلام أن لا تقع من المشاحنة الطويلة لأن عزمهم ثابت لابد من تنفيذه . فأصررت على المقاومة وأظهرت ما يكون لذلك العمل من التأثير في العالم المتمدن وخصوصاً في الاندية الاميركية بعد كل ما أنوه من حسن المعاملة نحو الاجانب . لكنة أصر على أن عمارة الحلقاء البحرية كانت قد دمرت مدناً غير محصنة وقتلت عدداً من النساء والرجال والاولاد . . في "بت أن اظهرلة أن ما يعتقده خطأ ولكن عبنا كنت احاول ذلك

فسألتهُ اذ ذاك اذاكانت نصائحي الماضية قد جرّت عليهم اضراراً ما فأجاب سلباً. فنصحت لهُ اذا ان يتبسع مشورتي الآن لاني اعتقد أن عملهم ذلك كان خطأ عظماً. فقال أنور

- لكني أصدرت الأوام، ولا أقدر أن الفيها وأذا فعلت ذلك أخسر مقاي الرفيع و الجيش. ها قد سألتني زوجتي أن أعقو عن أحد خدامها من الجندية فرفضت وطلب الي الصدر الاعظم أن اعفو كاتبه الخاص من بعض الواجبات فرددت طلبه. لم اعتد أن الغي أوامري ولن أفعل ذلك. فأذا كنت قادراً أن تريني طريقة أعكن أن أساعدك بها دون الغاء الاوام، فأنا مستعد شدمتك بكل أخلاص. فقلت:
- نم اتمكن. انا اعتقد اسّك اذا لم ترسلكل الرجال الانكليزوالفرنسويين لاتكون قد الغيت اوامرك فتقدر ان ترسل عدداً قليلاً منهم وفي نفس الوقت تحفظ مركزك الرفيع في الجيش

فشعرت ان انور قد رضي عن ذلك الافتراح فقال : كم رجل تعني ؟ فعلمت انني قد انتصرت عليه ِ لما سأل ذلك السؤال فأجبت :

انا اقترح ان ترسلوا عشرین انکلیزیا وعشرین فونسویاً ـ ای اربعین
 رجلاً فقال :

-- دعني ارسل خمسين فقلت

لا تختلف على عشرة اشخاص. ارسل خمسين ولكن يجب ال تدعني انتخبه فأجاب

- كلا ياحضرة السقير. انكخلصتني الآن من ارتكاب خطأ فادح أفلا تدعني أخلصك من ارتكاب خطأ آخر . اليس لك اقتراح غير هذا ؟ فقلت

- خذ الشبان لأنهم اقدر من سواهم على تحمل المشقات والمصاعب. فصادف هذا الافتراح عنده قبولاً حسناً ولكنه طلب الي ان نترك امرانتخابهم لبدري فشعرت اذ ذاك ان كل ما قد بنيته قد تهدم لاني كنت قد درست اخلاق بدري وطباعه وعرقت شد ق بغضه للاجانب وعلمت انه اذا علم بنجاحي قد يستعمل ماله من النقوذ فلا يتم الاوام حسبا اشتهي فسألت انور ان يدعوه ويعطيه التعليات اللازمة بحضوري

دخل بدري ولم يكد يسمع بانتدابير الجديدة مع السفير الاميركي حتى بدت على وجهه علامات الغضب فقال:

- كلا لا اقبل بالشبان فقط . يجب ان ارسل بمض الاعيان . لكن انور بتى على وعده فأمره ان يرسل خمسين شاباً فقط

علمت اذذالدانه لآبد من الآتفاق مع بدري على باقي الامور فسألته ان يركب معي الى السفارة الاميركية فنتناول الشاي معا ونهيىء معدات السفر لاولئك المنكوبين. اما بدري فشعر أنه بدءوتي اياه لمرافقي الى السفارة قدحصل على فخر عظيم ولذلك لم اجده شديداً متصلباً كعادته

وصلنا ألى السفارة فوجدنا الجماهير منتظرة نتيجة المقابلةمع انور ولما اخبرتهم اننا اتفقنا على ارسال خمين شاباً فقط اغرورقت عيونهم بدموع الفرح والسرور وبالجهد تمكنت ان اتخلص من قوم ارادوا ان يظهروا شكرهم فاستحسنوا كل واسطة في سبيل ذلك حتى ان بعض الشيوخ هجموا علي وقباري

وحييًا اجتمعت مع بدري في المكتب قال:

-- ألا تسمح لي أن ارسل معهم بعض الاعيان ؟ فأجبت

- اسمح لك برجل واحد فقال

-- أَلاَلُسمت في بِئلانة ! فأجبت ا

- خذ كل الاعيان الذين لايزيد عمرهم على الخسين

ولكن ذلك لم يرق لديه لانه لم يوجد بين الاجانب في الاستانة اعيان دون الحمين . ولكن كان هنالك مرسل انكليكائي يدعى الدكتور ويغرم الذي الح على ان اسمح له بالذهاب مع المنفيين لكي يعزيهم ويؤاسيهم . فنظرت الى بدري وقد جالت هذه الافكار في خاطري وقلت

-- لا اسمح لك الا بالدكتور ويغرم. ولما لم ير مناصاً قبل. ثم تبرع مستر هفمن فيليب مستشار السفارة اذ ذاك ومندوب حكومة الولايات المتحدة في كونومبيا الآن ان يرافق المنفيين فيساعدهم على قضاء حاجاتهم. فاستأذنت له ولصحافيين آخرين ان يرافقوا اولئك الشبان

انبثق الفجر وقد تجمع على المحطة جهور غفير جاءوا لكي يودعوا اقاربهم المسافرين ولما ازفت الساعة المعينة قرع الجرس فصفرت القاطرة وتحركت عجلات القطار الى الامام فساربهم الى ساحة الوغى حاملاً اسرى حرب يستحقون كل معاملة طيبة

رجعت الى بيتي منهوك القوى من النعب العقلي والجسدي ولم اكد اصل اليه حتى علمت ان السفير الالماني بانتظاري فقابلته وبدأنا نتباحث في الشؤون العمومية ثم افترب مني وطلب الي أن ابرق الى واشنطون بأنه ساعدني على تخفيف عدد الاجانب المنفيين الى خمسين . ولكن نظراً لما حمدت بيننا من قبل بهذا الصدد رفضت طلبة فقال :

- على الاقل ابرق وأخبرهم اني لم احرض الاتراك على اتباع خطة اشدم سذاك. فرفضت ذلك ايضاً وفعلاً ارسلت برقية مطولة الى نظارة الخارجية في واشنطون وأطلعهم على حقيقة الحال. وبعدذلك بيومين دعائي بالتلفون وبدأ يكلمني وآثار الغضب ظاهرة في كل كلة من حديثه لا ف حكومتة كانت قد ابرقت اليه واخبرته عن برقيتي الى واشنطون مخصوصه. فقلت له انه اذا اراد ان يعرف في الدوائر

السياسية كرجل يحب المساعدة في امثال هذه الامور فالافضل له ان يحول قوتة و نفوذه حيث يكون لهما التأثير الاعظم

ذهب المنفيون وقاسوا في غليبولي من العذاب اشكالاً والواناً على انه لم يمض اكثر من اسبوع حتى بدأت افاوض انور بأمر ارجاعهم

في تلك الآثماء كان السير ادورد غراي فاظر خارجية انكاترا قد ارسل الى نظارة الخمارجية في واشنطون يدألها الن تبرق الي لاخبر انور ورفاقه بأن الحكومة الانكليزية سنلتي عليهم شخصياً مستولية سوء معاملة الاجانب . ذهبت الى انور في ٩ ايار واخبرته عن تلك البرقية ولم أكد اتم قراعها حتى زبجر وهدر لا نه لم يعرف آداب السلوك وصاح: — انهم لن برجعوا . سأتركهم هنالك حتى ينتنوا . ليغتاني اولئك الانكايز اذا تحكنوا مني

شعرت اذ ذاك ان افضل طريقة للتأثير عليه وعلى رفاقه هي طريقة الاقتساع فأخذت الاطفة حتى سكن ثائر غضبه فتركته والصرفت

قضى المنقيون أكثرمن اسبوع في غليبولي ثم رجعوا الى الاستانة لان الاتراك كانوا قد نقلوا مركزهم الحربي منها . وكلهم بصحة حسنة . . .

\*\*\*

كنت قد ذكرت قبلاً ان آنور وطلعت كانا قد وعدا ان يعاملا الاجانب بوفق وتؤدة . ولكن حدث في الاستانة اثناء وجودي فيها عسدة حوادث تدل دلالة واضحة على حقيقة اخلاق التركي . سأذكر منها الحسادثة الآتية التي تتجسم فيها عادات الاتراك ودسائس الالمان

كنت في احد الايام في مكتب طلعت نتباحث في بعض الشؤولواذا بجرس التلفون قد قرع فنهض طلعت اليه ثم ادار وجهه نحوي وقال انهم يدعونك . اخذت الساعة بيدي واذا بأحد كتاب السفارة بخبر فيان البوليس قبض على السير ادون بيرز رجلاً قد ادون بيرز رجلاً قد ادون بيرز رجلاً قد فاهز الثمانين من العمر درس فن المحاماة واشتهر فيه وكتب مقالات عديدة والف كتبا جةعن تاريخ الشرق وسياسة دوله وكان طلعت وبدري قد وعدا منذ ابتداء الحرب ان لا بحساه بسوء . فنظرت اذ ذاك الى طلعت وقلت

-- اهذه قيمة وعودكم ؟ أليس لــ عمل افضل من القاء القبض على رجل فاضل جليلالقدر مثل السر ادون ؟ فضحك طلعت وقال

-- لاتغضب . لقد اودعوه السجن منذ بضع ساعات فقط وسأصدرالام باخراجهِ . فأخذُ التانعون وسأل عن بدري ولكن هذا لم يشأ ان يظهر نفسهُ لانهُ حنث بوعده فلم يجب علمت ذلك فقلت لطلمت

-- اني سأبتى هنا حتى اعرف مكان بدري . لكن طلعت عبثاً حاول ان يحظى بهِ . فاخذت التلفون ودعوت احد كتابي وسألتهُ ان يفتش عن بدري ويقول له بأني سألني القبض على طلعت في مكتبه حتى اعلم ان السر ادون اعتق من سجنه . لم يمض بضع دقائق الا وقرع الجرس ثانية فأذا به بدري يتكلم . فسألت طلعت ان يتمول له باني سأذهب في سيارتي الحالسجن وأخرج السر ادون بنفسي فأجاب بدري

-- لاتدعه يفعل ذلك لان عمله هذا يجعلني مضغة في افواه الجديع فقلت

- حسناً ما تنظرحتي الساعة السادسة . وفعالاً أطلقوا مراحه في الوقت المعين . وفي صباح اليوم الثاني جاء السر ادون الى مكتبي فشكر لي اهتمامي بأمره وقال في عرض الكلام ان السفير الالماني بذل جهده في سبيل اعتاقي فتعجبت اذ لم اعهد في و نغنهايم مثل هذه المروءة . وحدث انهُ في مساء ذلك اليوم التقيت بو نغنها يم في المَّادبة الَّي كَانَت تقيمها زوجي فسألتهُ اذا كَانَ حقيــقة قد استعــمل نفوذه في

سبيل اعتاق السر ادوني . قاعًا بني وقد اخذ منهُ المجب كل مأخذ : ماذا ! كيف أساعــده و أنا الذي عملت على سجنه . فسألته لمــاذا فعلت ذلك فأجاب

- لأنه كان في سنة ١٨٧٦ معاكساً لسياسة الحكومة التركية وكتب مقالات ضافية في جريدة الديلي نيوز عن الفظائع البلغارية هذه هي تذكارا - الالمان ؛

لم يكن انكسار اسطول الحلفاء امام معاقل الدردنيل ليبت الحسكم في مسألة الاستانة لأن اولي الاس شعروا انه لا بد للحلفاء من تجهيز حملة برية يرسلونها على طريق الاستانة التاريخي اي من جهة الشمال الغربي فيكون خطرها كبراً بعد ان يستميلوا بلعاريا البهم

وكت مع احد الألمان ذءي النفوذفي تركيا في اواخرايلول (سبمتبر) سنة ١٩١٥ نتباحث في مسألة الدردنيل وهجوم الحلفاء وموقف بلغاريا فقال:

- اننا لا تتمكن من صدهجمان الحلفاء في الدره نيل مالم تساعدة المفاريا اي ان الالمان وغيرهم كانوا ينتظرون نجاح حملة الحلفاء البرية والذي جمليم يوجسون خيفة هو عدم تأكدهم من الخطة التي عزمت بلفاريا على اتباعها. قاذاتم المحلفاء مايشتهون وساعدتهم بلفاريا في ذلك او على الاقل ان لم تساعد اعداءهم يتمكنون من اختراق الدردنيل ومساعدة روسيا فيقصر اجل الحرب وينتهي بنصر اكيد للحلفاء . وكل من درس هذه الحقيقة المهمة امام الخريطة الجغرافية يتأكد ذلك

بلغاريا هي الدولة الوحيدة الجاورة لتركيا في اوروبا وبلغاريا في ذلك الوقت كانت قادرة على تجنيد ٥٠٠ الف مقاتل بكامسل العدد والذخائر والمؤت فلو تمكن الحلفاء من اغراء بلغاريا على مساعدتهم لرحف ذلك الجيش الى الاستانة دون ان يلتى مقاوم لا ن جيوش تركيا كانت مشتتة في غليبولي والقوقاس وسيناء وفضلاً عن ذلك لم تتمكن تركيا من ان تعتمد على حليفتها المانيا لتنجدها بالذخائر والمؤن لان الخط الحديدي الذي بينها وبين الاسنانة عرد قلب بلغاريا التي كانت لم تزل مطمح الظار الفريقين والعكس بالمكس. اي اذا تمك ت الدول المركزية من اغراء بلغاريا على مساعدتهم يسهل عليهم ان يجتاحوا سربيا حيث بحرقهم من اغراء بلغاريا على مساعدتهم يسهل عليهم ان يجتاحوا سربيا حيث بحرقهم من اغراء بلغاريا على مساعدتهم يسهل عليهم ان يجتاحوا سربيا حيث بحرقهم من اغراء بلغاريا والمدادها بالمال والرجال والمدافع وغيرها. فن هذا يتضبح لنا اهمية موقف بلغاريا تماه سير الحرب الاوروبية الكبرى

كثيرون يعتقدون ان الاتفاق بين المانيا وبلغارياكان قدتم قبل نشوب الحرب في ١٩١٤ اما انا فلا اعلم الحقيقة المجردة ولكن اعتقد ان الاتفاق بين حكومي فردينند وغليوم لم يبوم قبل ابتداء الحرب سنة ١٩١٤ واعتقادي هذا مبني على ماراً يته وسمعته ولاحظته في الساسة الالمان والاتراك وماكانوا يبدونه من الوجل لدى موقف بلغاريا المتقلب واذكر عاماً ان الاعتقاد بعزم بلغاريا النهائي على الانضام الى الحلقاء بني سائداً مدة ليست بالقصيرة في الاستانة (١)

في اواخر آيار (مايو)١٩١٥ وردت الأخبار اللسيوكولوشف السفير البلغاري في الاستانة كان قد انبأ رئيس كلية روبرت بأن التلاميذ البلغار لا يتمكنون من البقاء حتى نهاية السنة المدرسية اذ يتحتم عليهم ان يرجموا الى بيوتهم قبل الخامس من حزيران (يونيو). وورد الخبر ذاته الى رئيسة كلية البنات الاميركية

لم يكد ينتشر هذا الخبر عنى اخذ الكل يتحدثون عن موقف بلفاريا السيامي. هل يدل عملها هذا على أنها ستدخل الحرب -- واذا كانت قد عزمت ان تفعل ذلك قالى اي الجانبين تنضم ؟

كثرت الاشاعات وتعددت الآراء وتباينت المذاهب فكنت تسمع اليوم مثلاً ان بلغاريا قد قررت ان تنضم الى الحلقاء

وفي اليوم الثاني تسمع عكس هذا الخبر تماماً اي انها عزمت ان تنضم الى الدول المركزية

واخيراً شاع الاعتقاد القائل ان بلغاريا ستسضم الى الحلفاء وانتشرت هذه الاخبار بسرعة البرق في كل انحاء العاصمة

مضى على ذلك مدة لم التق في اتنامًا بمسيو كولوشف. ولما رأيته سألته مما تنويه حكومته بنقل كل التلاميذ والتلميذات المقيمين في العاصمة . فاجاب ان الحكومة البلغارية فعلت ذلك لتقوي نفوذها ومركزها في الموقف السياسي العصيب فتشعر المانيا وتركيا انه لا يزال للحلفاء فرصة لاستمالها ولكنه أكد لي ان بلغاريا كانت تباع في المزاد فالذي يدفع المين الاعلى يشتريها

من النقط المهمة في السياسة البلغارية هو اهمامهم باسترجاع مكدونيا التي

<sup>(</sup>١) وفي مدكرات طامت بأشا المليحةة بهذا الكتاب ما يؤيد هذا القول

اراڤوا لاجلها دماء ابنائهم في الحرب البلقانية الاولى ثم اضطروا ان يثنازلوا عنها لسربيا باشارة من الدول

تلك البلاد كانت بلغارية اللغة والعادات والسكان والرأي الشائع في دوائر بلغاريا السياسية هوانة لاتوطد اركان السلم في البلقارت مالم ترجع تلك البلاد لمستحقسها

على أن حكومة بلغارياً لم ترضان يعدها فريق من المتحاربين فقط باسترجاعها بل اصرت على احتلالها حالما تدخل الحرب

وعلمت من بعض المصادر التي يوثق بهاان قيادة الجيش البلغاري كانت قد هيأت خطة للزحف على الاستانة واحتلالها وكان يقتضي لتنفيذ ثلك الخطة نحو ثلاثة وعشرون يوماً لكن حكومة بلغاريا لم تكتف بالوعد فقط بل ارادت الاحتلال العاحا.

كل يعلم حراجة موقف الحلفاء . كانت مكدو نيالانزال تخص السرب و اليونان وبالطيع هاتان الدولتان لم تتنازلا عنها الى بلغاريا فاذا اصر ساسة الحلفاء على صربيا بتسايم تلك البقعة لبلغاريا عنا لانضامها اليهم قد تعقد سربيا صلحاً منفردا مع الدول المركزية . وزد على ذلك فان حكومة بلغاريالم تقبل ان تعطي سربيا مقاطعة البوسنه والهرسك تعويضاً لها عن مكدونيا ولذلك نشأ في البلقان مصاعب جمة ومشاكل عديدة

في ذلك الوقت كان في الاستانة رجل يدعى بول فيتز Paul Weitz مراسل اعظم الصحف الالمانية فرانكفرتر زيتونغ . قضى هــذا الرجل نحواً من ثلاثين سنة في تركيا فاصبح عارفاً باحوال البلاد وصار ثقة في تاريخها وسياستها . وكان لهذا الرجل الخبير منصب غير منصبه كراسل جريدة - كان مستشاراً خاصاً للسفير الالماني ويده البيني في كل اعماله

اجتمعت مرات عديدة بفيتر وتباحثنا ملياً في المسألة البلغارية وكان داعاً يبدي وجله تجاه موقفها المتغير لانه لم يكن متأكداً مصيرها النهائي ولسكن في السابع من ايلول (سبتمبر) أناني باخبار مهمة قال ان موقف بلغاريا قد تغير فجأة في الليل الماضي

البارون نيورات مستشار السفارة الالمانية كان قد ذهب الى صوفيا واتفق مع الحكومة البلغارية وامضوا شروط المعاهدة .واصبحت بلغاريا حليفتنا منـــذ الليل الفائت

والعامل الذي دفع بلناريا الى اذرع الدول المركزية هو ان المانيا اتفقت مع تركيا على ان تتنازل لبلغاريا عن قطعة ارض تقع بين حدود بلغاريا ونهر المرنزا حيث يمر خط السكة الحديدية من دده افاج نحو صوفيا . وتنازلت ايضاً عما يقع من ولاية ادرنه الى غربي نهر المرتزا ووعدوها بضم مكدونيا اليها حالما تتمكن الجيوش البلغارية بمساعدة حلقاتها من احتلالها

واني اذكر بوضوح نام فرح ويتز حينما اخبرني كل ذلك . قال : -

- لقيدتم كل شيء - وقد اصبحت بلغاريا حليفتما

وكاً في بدُخول بلَّغاريا في الحرب مع المانيا وحُلقائها قد ازاح عبثاً ثقيسلا عن ظهور الآتراك—وذلك لانهم تأكدواكسر شوكة اعدلَّهم مهما قويت في ساحة الدردنيل وغيرها

ولما التقيت بأنور لاول مرة بعد ذلك قال

- لولا الاتراك لما انضمت بلفاريا الى الدول المركزية. نعم قد ضحينا بقسم من بلادنا العزيزة ولكس خلصنا الاستانة من خطر عظيم كات يهددها . فالا أن بدلاً من ابقاء ١٠٠٠٠٠ جندي على حدود بلفاريا نقدر ال نستعمل ذلك الجيش في ساحات الحرب الاخرى . ان المانياتهي عملة كبيرة ضد سربيا فتجتاحها ومتى فعلت ذلك يسهل عليها ان تمدنا بالمال والرجال والذخائر الحربية

لقدكان خوفنا العظيم من اتفاق بلغارياواليونان علينافيؤدي ذلك الحدخول رومانيا فيفتتحوا الاستانة عنوة ويقضوا على تركيافي اوربا فضاء مبرماً. ولكن الاسمل دخول بلغاريا ليس لدينا الاعمل واحد وهو اخراج الحلفاء من الدردنيل وسنقمل ذلك في القريب العاجل انشاء الله .

نعم قد خسرنا قطعة من الآرض - ولكن رأينا ان تلك الخسارة تؤدي الى ربح عظيم - الا وهو الانتصار في هذه الحرب الكبرى

\*

لم يمض على دخول بلغاريا اكثر من ثلاثة اشهر حتى اعترف الحلفاء بأنكسارهم

في ساحة الدردنيل فتراجعت قواتهم وقد قطعوا الامل من افتتاح المضايق لانجاد روسيا بالمال والذخائر – فبدت جرثومة الثورة تظهر فيها حتى حدث الانقلاب العظيم واصبح وجودها في جانب الحلفاء وعدمهُ سيان

أخذ الالمان بتسيير القطار من بولين الى الاستانة في السابع عشر من كانون الثاني (ينابر) سنة ١٩١٦ بعد ان اجتاحت الجنود الالمانية النمسوية - البلغارية أراضي سربيا فتمكنوامن مساعدة تركيا وخيل الى الالمان ان حلمهم بإنشاء المبراطورية كبرى تمتد من البحر الشمالى الى خابيع المحم قد تم اوكاد



﴿ طلعت ياشا ﴾

## من مل كرات طلعت باشا(١) معلومات وثيقة عظيمة الشأن

لم يكن لحـكومة تركيا بعد تورة سنة ١٩٠٧ سياسة خارحية منظمة . بل كانت تارة تخطب ود" المكلترا وطوراً تنقرب من ممثلي المانيا .كما نشاب حسب أحوال السياسة التي لاتستقر على حال

بعد انتهاء حروب البلقان شعرنا الن خسارتنا للولايات التركية فى أوريا نتجت عن تقلب سياستما الخارجية ( الاصرالذي ترك تركيا بدون أصدقاء تعتمد عليهم وقت الشدة ) ولذلك عزمنا على حل أهم مشاكلنا السياسية أولاً ثم جم قوانا لاصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعياً . كان محمود شوكت باشا اذ ذاك صدراً أعظم فعين لجنة برئاسة حتى باشا الصدر الاعظم الاسبق وسقير تركيا في المانيا ابان الحرب الكبرى ، ومناجها السلطة المطلقة لعقد الاتفاقات الضرورية ألحل تلك المشاكل ، فابتداً حتى باشا عمله المهم في لندن وبعد ان تم الاتفاق مع حكومة بريطانيا قصد باريس ومنها عزم ان يذهب الحبرلين. ولكن عندئذاً وسلمت حكومة روسيا الى الباب العالى مذكرة قوية اللهجة طلبت فيها تنفيذ بعض مواد من معاهدة برلين لا لانها قريد الاصلاح او تبغي تحصيل حق مهضوم بل لتخاق بذلك سبباً للتداخل في شؤون تركيا

فوجدنا انفسنا ازاء مذكرة روسيا \_ وهسذه اسبابها ومراميها في موقف حرج جداً . فارسلنا برقية الى حتى باشا طلبنا فيها اليه ان يفاوض حكومة انكائرا بسأن اتفاق نقدر بواسطته ان نحصل على مساعدتها في الولايات الشرقية حيث مصالحنا ومصالح روسيا على طرفي نقيض حتى لانترك لروسيا مجالاً للمعارضة . فاقترح حتى باشا على حكومة انكائرا ان تعبن من قبلها مندوبين ليراقبوا اعمال الاصلاح التي كنا قد عزمنا ان نبدأ بها في تلك الولايات ، فوقع هذا الاقتراح منها موقع القبول وعينت المندوبين وأعلنت اسماءهم ، وبذلك بدا لناكان الغيوم الكثيفة المتلبدة في جونا السيامي اخذت بالتبدد والانقشاع . لكن روسياحيما

<sup>(</sup>١) ترجمناها في السنة الماشية وتشرها الهلال ألاغر

علمت بهسذا الاتفاق اخذت تستعمل كل ما لديهــا من النفوذ في دوائر انكلترا السياسية لتلغيه فنجحت ولم يمض وقت قصير حتى اعلمتنا حكومة انكلترا بانها لاتقدر ان تعمل به

#### تركيا والمانيا

في ثلك الأو er كانت حكومة المائيا تخطب ودنا وأعابر عطفها على مبادئنا السياسية وتعرض علينا مساعدتها في حــل مشاكانا المتمددة. وحينًا طلبنا من مجلس السفراء في الاستانة ان يتوسط بشأن مذكرة روسيا المذكورة آنها اشاروا علينا جميعاً ما عدا سفير المانيا بقبول شروط روسيا . ثم ان هـذا السفير عرض علينا مساعدته بما لهُ ولحكومته من النفوذ . فبذلك تمكنا من اتحـام مساعينا السياسية على رغم مذكرة روسيا التي وضعناما فيهامن المطالب على قاعة ( الاصلاح العام ، فأدت هـ أنه الحادثة وكثير غيرها الى تكون حزب كبير في الوزارة العثمانية عيل الى مصادقة المانيا ويرى فيها المعين المخلص على مشاكل السياسـة ومصاعبها وعلى اثر خروجنا من الحرب البلقانية مخذولين بعــد ان خسرنا قسماً كــيراً من ولاية: الاوربية ، حدث خلل في التوازن الحربي السيامي في الباقان. مَرأَينا من الصواب أن نعقد محالفة مع أحد قسمي أوربا الكبيرين \_ ألحالفة الثارثية أو الاتفاق الودي النلاثي ــ لكي نسترجع مركزنا الذي فقدناه في حروب البلقان . وكان ما شهدناه من مظاهر آلصداقة في اعمال سفيرالمانيا بشأن مذكرة روسيا وما رأيناه من فتور انكلترا دافعاً لنا على مفاتحة سفير المانيا بشأن محالفة المانية تركية . فقبل هذا الافتراح بما عهد بهمن الانسوالبشاشة وفاوض حكومته بشأنه فكان الجواب ان حكومة آلمانيا لا تنظر بدين الاهتام العظيم الى هذه المحالفة لان تركيا ضميفة ؛ولكن حكومة المانياتمتقد أن تقد يجيءوقت تصبح فيه هذه المماهدة ضرورية . وهكذا حبطت مساعينا في البحث عن شمالف كبير قُوي لازدول ارربا كانت تبحث عن حلفاء اقوياء . ولكن لشدة دهشتنا جــددت حــكومة المانيا في اوائل سنة ١٩١٤ المفاوضات بشأن عقد محالفة تركية المانية . ولما كما لم أنه خَيْلُنَا فَيْ سَيَاسَتُنَا الْخَارِجِيةَ لَمْ نُرُ وَجِهَا لَوْفَضَ هَذَا الْافْتَرَاحِ . وبعد المفاوضة مع سنمبر المانيا في الاستانة اتفتناعلى الشررطوعقد ناعالهة سياسية حربية مع دولنه. وعلى أثر التصديق على هذه المماهدة وقعت في البوسنه والهرسك الحوادث المؤلمة التي أُدَّت الى اشتمال نار الحرب الكبرى

لما صدقنا على تلك المعاهدة أم يكن منتظراً رقوع الحرب. ولحكن حيمًا وقمت تلك الحوادث الهمائلة الحناء فالمائلة المائلة فالمائلة فلا دنت و وانها فظرت الى المستفال بعين تخترق عجب الغيب. رمع ذلك كنا نعتقد جميعاً أن تلك المحالفة كانت مفيدة لنا للغاية

تجنب الدخول في الحرب

ولم تمن إننه اشهر عتى رأيها في الجرب ينفيخ ودل أو وافيه يب وللحال شعر نا بحرج موقفها ، لا نه بمقتض المحالفة التي عقد الدا قبل وقوع الحرب كان مجب علينا ان ندخم الى أحاد اله يقين المتعارب فكان يزورنا في كل يوم سقير المانيا والمنسا ليسأ لانا هاي متى شو مدرن غمار الحرب معنا ، فنبر هنون بذلك عن اخلامك وتقومون بوعود كم ؟ »

لو شئنا لكان على المكانا النجيب « ال حكومه ايطاليا أحد اعضاء المحالفة الثلاثية لم تشهر الحرب على المداديم والمانيا ايضاً لم تحترم المضاء على المعادة التقضي بنقاء البلجيك على الحياد » والكنناكنا نتحاشي جواباً مثلهذا لانه بمثابة رفض بالمند لماهدتنا الجديدة التي بذلنا في سبيلها على قوانا . ثم الدفضاكال يظهر للهلا أجم اننا غر أعل لان يعتمه علينا أويوثق بأقوائنا ووعودنا . فلذلك جربنا أن نجيب سنمير المانيا بطريقة سياسية جواباً "يمني الرقض البات ولاالتنفيذ العاجل لشروط الاتفاق . فكنا نقول « الله تركيا ستحافظ على وعودها بكل امانة واخلاص وستضم قوتها الى قوة حليفتها متى قضت الحاجة لاننا بذلك نكول قد المجزئا وعودنا لكم ردافعا عن كيانا ضد روسيا التي تتحين القرص للايقاع بنا . واخلاص من الحكمة النفم قوتنا الى قوتكم وبلغاريا تفصل بيننا ، بليجبان على انه ليس من الحكمة النفم قوتنا الى قوتكم وبلغاريا تفصل بيننا ، بليجبان لمتطلع رأيها اولا بشأن الحرب فاذا انضمت بلغاريا الى دول الاتفاق يقضى على الدفاع التي كنا تقدر براحيا النفاق الموث وخطوط الدفاع التي كنا تقدر براحيا النفاذ المواند المناقل ، والحسوذ وخطوط الدفاع التي كنا تقدر براحيا النفاد المحالة الماداة ، فكان لهذا الجواب الدفاع التي كنا تقدر براحيا النفريا مربان مربا النفريا من الحقد والمدارة » فكان لهذا الجواب من المناق المناه الم

الْحَسَكُم نَصَيْبُهُ مِن النَّائِيرِ فِي عَقَلَ السَّهُبِرِ فَتَمَكَّمَا مِن أَنْ تُوْجَلَ دَمُولِمَا فِي الحُرب حَى تَرَى مَايِكُونَ مِن أَمْرِهَا فِي مَقَدَمَا تَهَا الْمُخْتَلَفَة

وكثرت الاشاعات في هذا الحين ومؤداها السدول الاتفاق عرضت علينا اقتراحات خلابة واننا رفضناها رفضاً باتاً ولكن هذه الاشاعات ليست بالحقيقة الصرفة . بل اصرح انه منذ ابتداء الحرب الكبرى حتى حادثة البحر الاسود ، العرض دول الانفاق علينا افتراحاً واحداً رحمياً ، وكل ما فعله سفراء دول الانفاق المهم جربوا ال يقنعونا بالبقاء على الحياد وانه اذا حافظها على حيادنا يساعدو ننا على المحافظة على سلامة الامبراطورية العمانية ، وهذا الوعد الاخير هو ما كانوا عنوننا به منذ مؤتمر باريس سنة ١٨٥٦ ( الذي عقد بعد حرب القرم ) ولذلك لم يتمكن من الاعتماد على وعوده ( يشير الى حادثة الذكرة الروسية المذكورة في نتمكن من الاعتماد على وعوده ( يشير الى حادثة المذكرة الروسية المذكورة في اول المقالة ) وخصوصاً بعد ان صادرت حكومة انكلترا المدرعتين العمانيتين ، عمان الاول و رشادية المتبن كانتا تبنيان في انكلترا . فقد هاج هذا العمل الرأي العام المواني في البحر المتوسط

كان النصر في اشهر الحرب الاولى حليف الجنود الالمانية ورغم انكسار المارن بي خبيرو المانيا الحربون على تفائلهم معتقدين ان البصر النهابي سيكون حليفهم . وفي هذه الاثماء كان سفراء دول الاتفاق بوجسون خيفة من سياسة الباب العالى ، لاسيما بعد قدوم البعثة الالمانية الحربية ولم يكن ليقنعهم تغيير اسمي المدرعتين الالمانيتين غوبن وبرسلو ، فكانوا داعاً يحتجون على بقاء البحارة الالمان فيهما ، فشعرنا بقوة حجتهم وحرج موفقنا ، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً سوى الاحتجاج ، لئلا يحردونا فيخرجونا عن الحياد

بلغاريا ورومانيا

ولما الح علينا الآلمان بالاشتر الشمعهم في الحرب تدفيذاً للمعاهدة المعقودة بيننا ، صمعناعي استطلاع رأي الحكومة في بلغاريا ولاً . وحيثما تترحو اعلينا أن نفعل ذلك فلم يسمأ سوى التبول ، وجتمعت الوزارة العثمانية اجتماعاً خاصاً و بعدمنا قشات طويلة قر" الرأي على ارسال بعثة الى ملغاريا للوقرف على رأي حكومتها بشأن الحرب . وعهدت الوزارة الي في الامم فذه بت واصحبتي خايل بك رئيس يجلس المبعوثان

آنئذ، فقابلنا المسيو رادوسلافوف رئيس وزراء المفاريا ومسيو حناديف وربر خارجيتها وكان لنا معرفة شخصية بهما . وبعد مفاوضات طويلة فهما ان موفقهم عائد الى الموقف الذي تشخذه حكومة رومانيا . وكانت بلفاريا على تمام الاستعداد لخوض غمار الحرب ضد صربها ولو عضدت هذه دولة اليوقان ولكنها كانت تخاف رومانيا ولا سبا وجيوش روسيا الحرارة على مقربة منها . ولذلك كان يصعب افتاع بالهار ما بالذول الى ذلك المعترك الهائل قبل ان تتثبت من ان حارثها رومانها لا تنوى لما اذية . فتركنا صوفيا و بمهنا بخارست

كان اذ ذاك فون كلمان سفير المانيا و بخارست ، وكونت شرنين سفير النمسا ومسيو رادف سفير المغاربا ومسيو برانيانو رئيس وزراء رومانبا، فبدأنا حسب الخطة التي رسمناها مما بزيارة الملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ، كل منا على حدة ، وفي المساء كنا نجتمع في احدى السفارات لبعث في المعلومات التي حصلنا عليها وانرمهم خطتنا للنهار التالي . وبعد مباحثات طويلة علمنا ان الحكومة الرومانية كانت تؤثر البقاء على الحياد بل ان مسيو براتيانو وعدنا وعداً شفهيا بان الحكومة تحافظ على الحياد مهما تقلبت سياسة البلقان ولسكن وادوسلافوف بان الحكومة تحافظ على الحياد مهما تقلبت سياسة البلقان ولسكن وادوسلافوف بان الحكومة تحافظ على الحياد مهما تقلبت سياسة البلقان ولسكن وادوسلافوف بان الحكومة تحافظ على الحياد مهما تقلبت سياسة البلقان الكتابي فقال :

« ان رومانيا وعدت العالم بأنها ستحافظ على حيادها في هذه الحرب، ومملكة سريا إحدى الممالك المحاربة الآن، فاذا اعطينا بالهاريا وعدا كتابياً يشجمها على مهاجمة سربيا نكون قد اسأنا استمال حيادنا وذلك بما نأباه واكني أعد شقهما باننا نبتى على الحياد ولو وقعت الحرب بين بلفاريا وسربيا »

اما مكومة داخارها فلم تشأ ان تخوض عمار المرب مكفية بوعد وممانها النفهي . فعدنا الى الا أن علم النفه المناه الم في الله الما الما المناه عودتما كاكاب . . . .

### اعلان المرب

ما من سايوم الا ازداد موقفنا تجوجاً وخصوصاً بعد محيء البعثة الالمانية البحرية واردناه عدد السياط والمحارة الالميان في شوارع الاستانة والمدتها

حينئذ وقعت حادثة البحر الاسود.وذلك ان الاميرال سوشونومعة اقوى بوارج الاسطول غادر مقر الاسطول ووجهته البحر الاسود فهاجم الاسطول الروسي وأطلق القنابل على بعض للرافى، التجارية.ولم يعلم البابالعالي بهذه المائة الا بعد وقوعها خلافاً لماكان يعتقده العامة . وقد كنت اكذب هذه الاشاعة اثناء الحرب اما الآن وقد وضعت الحرب اوزارها فأعلن للملا اجمع اني علمت بوقوع هذه الحادثة مثل ما علم كل احد غيري في الحكومة العمانية \_ اي بعد وقوعها، وأن الوزارة لم تصادق على هذا العمل ولا اعترف به احد من اعضائها ، بل ان حدوثة ساء كل عضو فيها حتى استقال محمود جوروك صولو باشا وسلمان افندي البستاني واوسقان افندي ، وصرح جاويد بك بأنة يستقيل اذا لم تسو المسألة تسوية مرضية.وسعيد حليم باشا الذي كان صدراً اعظم قبل ان يبتى في منصبه الى تسوية مرضية.وسعيد حليم باشا الذي كان صدراً اعظم قبل ان يبتى في منصبه الى تسوية مرضية.وسعيد حليم باشا الذي كان صدراً اعظم قبل ان يبتى في منصبه الى تسوية مرضية واحد لعل الحكومة تتمكن من ان تصل فيه الى قرار نهافي

ولكن موتفنا ازداد حرجاً وخطورة . فوقفنا على مفترق الطرق ، اما ان ننضم الى الالمانيااو نعتذر الى روسيا بطريقة مقبولة لهيها فتنتهي المسألة بارجاع السيف الى خمده وتوطيد اركان السلام ولو الى حين . فاجتمعنا اجباعاً خصوصياً في بيت سعيد حليم باشا و بعد مناقشات دقيقة فوضنا الى الصدر الاعظم ووزير الخارجية بان مجتمعا بسفراء دول الاتفاق وخصوصاً بسفير روسيا لببذلا وسعها في انهاء المسألة ولكن بعد وقوع الحادثة رفع سفير روسيا احتجاجاً قوي اللهجة وتلته احتجاجات سفراء دول الاتفاق . على ان احتجاجي انكلترا وفرنسا أظهرا ميلا احتجاجات سفراء دول الاتفاق . على ان احتجاجي انكلترا وفرنسا أظهرا ميلا الى تصفية المسألة بطريقة ودية ولذلك اقترحا نزع السلاح من المدرعتين غوبن وبرسلو وتسريح البحارة الالمان الذين كانوا يعملون فيهما ، وان تضع حكومة ورسلو وتسريح البحارة الالمان الذين كانوا يعملون فيهما ، وان تضع حكومة ورسلو وتسريح البحارة الالمان الذين كانوا يعملون فيهما ، وان تضع حكومة وركيا حداً لعلاقاتها السرية مع المائيا ، وتحافظ على الحياد التام قلم نتمكن من

التسليم بهذه الشروط لان ذلك عِثابة نبذ معاهدتنا مع المانيا فاجتمعنا ثانية ودرسناالحالة درسا دقيقاً . ابدى كلنا الاسف لوقوع الحادثة ولسكن دول الاتفاق كانت قد علمت اننا ميالون الى مساعدة المانيا ولم يكن لدينا منها ما يمتمد عليه من الوعود. فإذا حافظتا على حبادنا سواء أفاز الحلفاءام خسروا كنامن الخاسرين على كل حاللان المانيا تكون قد حقدت علينا لمدم قيامنا بعهودنا ومساعدتنا لها ، دول الاتفاق .. اذا انتصرت مريد الانتقام منا لاننا كنامالين

لمساعدة المانيا. ولكن اذا ضممنا قوانا الى المانيا نكون من الرابحين اذا كُنْتُ النصر حليفاً لنا. اما انا فكوطئي مخلص لم اشأ ان اطوس بدولي في مهاوي النملكة. ولذلك تملك مني الاعتقاد انه خير لما ان ندخل الحرب الى جانب المانيا ولكن كنت اود ان اؤجل ذلك جهدي

وبينا نحن نتردد في ماذا يكون موقفنا النهائي ، ازاء هــذه الحادثة بالهنا ان روسيا تحشد جيوشها في جهة القوقاس فلم نتردد بعــد ذلك فاشرت على رفاقي في الوزارة الدفعلن الحرب على دول الاتفاق الودي ، فنال هذا الاقتراح اكثرية الاصوات وعند ما فض الاجتماع رفضنا شروط السفراء واعلنا انضاهنا الى المانيا

تركيا والارمن

آزد آنخذ بعض الكتاب مسألة نني الارس ، وفي بعض الجهات اليونان والدورين ، سبباً للطعن على الحكومة العثمانية .و فبل ان اذكر شيئاً عن موقف الحكومة نحو الارمن أريد ان اصرح بان الاخبار عن هذا النني مبالغ فيها ، فلارمن واليونان ارادوا ان يستديلوا الشعوب الاوربية والاميركبة فصوروا الحالة بصور جاءت غير منطبقة على حقيقة الواقع ، ولا أريد بقولي هذا ان انني عنه هذه الحوادث ولكن إربد ن انني ما فيها من مبالغة واغراق

الله المرقبة ولكن لم يكن الارمن من الولايات الشرقية ولكن لم يكن ذلك حسب خطة رسمناها قبلاً والنبعة في هده الاعمال تقع على الارمن المنهم بذلوا ما في وسعهم لمساعدة الجيش الروسي فكانت عصب الاشقياء منهم تتبع آثار الجيش التركي و تعيث في وقره فساداً حتى يتمكن منه اعداؤه الروسيون وقد وجدنا بعد البحث ال كنائسهم لم تكن سوى مستودعات للناروا لمؤن والاسلحة. وبهذه الطريقة اهلكوا ٢٠٠٠٠٠ مسلم وقطعوا أسباب المواصلات بين الجيش التركي في وقدمة الحرب ومركز القيادة في القوقاس

وكأن يصلنا يومياً تفاصيل عديدة من الولاة وقواد الحيش ، انقوقاس عن أعمال كهذه فلم نتمكن من ان نتعامى عنها ونحن في حرب لها الشأن الأكبر في المحافظة على كياننا ، حتى انه لو حدثت هذه الاعمال ابان السلم لاضاررا ان المخافظة على كياننا ، ولم يكن نفيهم الا من قبيل منعالنكبة قبل وقوعها - الا والذكبة انكسار الجيش التركي وانهيار العرش العثماني

اني اعترف ان النبي لم يجر في كل الاماكن حسب القوانين المرعية والمعترف بها ، وأنهُ حدثت في بعض القرى اعمال غير قانونية ، وما ذلك الانتيجة البغض الذي اوغر قلوب الفريقين ـ الارمن والمسلمين ـ . نع كان هناك عدد من اصحاب الماصب في الحكومة أساءوا استعال سلطتهم ولحق الضرر بعدد كبير من الابرياء ، اعترف بذلك وأقر ايضاً بان واجبات الحكومة تقضي بتمقب المجرمين ومنه وقوع الفظ لم ، وقد فعلما ذلك في بعض الاماكن ولكني اقر ايضاً بانه كان يجب على الحكومة أن تدفق في البحث عن الجرمين وتجازيهم بشدة وعنف. وليكنها لم تقدر ان تفعل ذلك. ومع انها عاقبنا عدداً من المجرمين فقد بتى العدد الاكبريسرح ويمرح مطمئها اميناً. لانالقسم الاكبرم الذين ارتكبواهذ الفظائع كانوا مدفوءين بعامل الحقد على الارس كما انهم كانوا يعتقدون انهُ خير للزمة ومستقبلها أن يهلكوا. فأذا عاقبنا هؤلاء مهيج الرأي العام عايما وتنتشر الفوضى في بر الاناضول وتنشطر الامة الى شطرين فيوقّت عن فيهِ باءس الحَّاجة الى الاتحاد اما من -هة نني اليومان الموحودين على شواطيء آسيا الصغرى الغربية فلم ننفير الى داخلية الآناضول سوى الذين ثبت لما عنهم انهم كانوا يمدون غواصات الاعدا. بالرق والذخار . وأما في سوريا فأعلما الحكم العرفي وعاقبنا الذبن كانوا يحرضون الشمب على الثورة

لقد حدثت أمثال هده الحوادث في كل مملكة فى العالم اثماء الحرب ولكن نسوء الحظ لم يراها العالم ولم يسمع بذكرها الافى بلادتا لان اعين الجميع كانت متجهة الينا

## فهرس

|   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | isio |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|   | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|   | الفصل الأول السنير الالماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |
|   | « الثالث - عمثل القيصر الخاص - تداخل المانيا في شون تركيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15   |
|   | <ul> <li>الرابع - المانيا تمد جيشاً تركياً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44   |
|   | « الخامس - غوبن وبرسلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44   |
|   | « السادس - كيف ابتدأت الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41   |
|   | « السائع — نشر الدعوة الالمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40   |
|   | الثامن – اقفأل الدردنيل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44   |
|   | « التاسم الغاء الامتيازات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13   |
|   | « العاشر — دخول تركيا في الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57   |
|   | « المادي عشر - الاجانب في تركيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29   |
|   | « الثاني عشر — نوتر دام ده سيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07   |
|   | « الثالث عشر — المانيا والجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04   |
|   | « الخامس عشر جمال باشا - الالمان والصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42   |
|   | « السادس عشر – الهجوم على الدردنيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧.   |
|   | « السائع عشر — معاقل الدردنيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۱   |
|   | ي المريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٤   |
|   | ا الساسي |      |
|   | « العشرون بلغاريا في للزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44   |
|   | من مذكرات طلعت بأشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

# مطبوعات مخت بناله ليزين

لساحبها يوسف توما البستاني بالفجالة نمرة ٤٩ بمصر يطلب منها الكتب الاكتية او ترسلها بالبريد

| يطلب منها السكتب الآتية أو ترسلها بالبريد                   |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.                                                          | 10 |
| الشاعر الرسام                                               |    |
| أنوادر الحرب العظمي وهي قصص واقمية فكاهية                   | 14 |
| مذكرات مدام اسكوبت تعريب اسعد خليل داغر                     | 10 |
| المرشد الطريف في طالع الجنس اللطيف بالصور                   | 14 |
| القوة الفكرية في المتنطيسية الحيوية                         | A  |
| غليوم الثاني امبراطور للانيا السابق                         |    |
| الرحلة السورية في الحرب المعومية                            | •  |
| الساق على الساق في مأ هو القاريات                           | ۳. |
| مالة سويتي المورد محافظ كورك                                | 1. |
| رسبوتين ألراهب المحتال تعريب اسعد خليل داغي                 | ٨  |
| رسائل اليازجي الشيخ ابراهيم اليازجي                         | 1. |
| تاريخ الفلسفة من اقدم عصورها الى الآث بالعسور               | 10 |
| معارضات قصيدة ياليل العبب لعيسى اسكندر للعاوف               |    |
| الداء والشفاء قصيدتان للملامه سلبان البستاني                | ۲  |
| الاخترال الشركي بالصور « « «                                | ٤  |
| من اهماق السجون لاوسكار وايلد تعريب نقولا يوسف              | 1  |
| الدرة الثيبة في عرافة الكوتشينة بالمبور                     | ٧  |
| رواية ذات الخدر للمرحوم سعيد البستاني                       | •  |
| لودندرف القائد الالماني المظيم تاريخه واعماله بالحرب العظمي | ٤  |
| تفثات مسجون تأليف الاب لأمنيه الفرنساوي الشهير              | 1  |

To: www.al-mostafa.com